

# كتابي PDF

كتابي PDF موقع تحميل كتب وروايات

تحميل كتب اسلامية / تحميل روايات عربية / تحميل روايات عالمية مترجمة / تحميل كتب تطوير النذات / تحميل كتب طبخ / النذات / تحميل كتب طبخ / انضم لعالمنا على مواقع التواصل الإجتماعي





## كفك 25

وأسلوبًا مرفوضًا في تربية الأطفال وأسبابها وكيفية علاجها مرحلة الطغولة من سن يوم حتى ١٣ سنة

د. پاسر نصر

مررس الأمراض النفسية والاستشارى التريوى اسم المؤلف: د. ياسر نصر

مقاس الكتاب: ١٧ × ٢٤

اشراف ورؤية فنية : مدمود خليل

تعرير ومراجعة لغوية : مسعد خيري

تجهيز فني: إدمد علي

تصبيم الغلاف: إسلام عبد الراضي

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٢٤٨٢٧

الطبعة الأولى ٢٠٠٩م /١٤٣٠هـ

جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في مصر والعالم لمؤسسة

بدايــة

إنتاج نشر توزيع

٤ ش الإسراء — ميدان لبنان — الهندسين — القاهرة — ج.م.ع ت: ٥٠٧٢٢٠٢٢٠٠ — ٤٤٧٨٧٤٤ - • فاكس: ٥٠٧٢٢٠٢٢٠٠٠ - فاكس

Email: bedaiasound@hotmail.com

## بِنْ حِاللَهِ ٱلرَّغْنُ ٱلرَّحِيمِ

﴿رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِيْنَا قُرَّهَ

أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾

[الفرقان: ٤٧]

#### الدكتورياسرنصر

- حاصل على دبلومة فن التعامل مع المراهقين من جامعة كاميريدج بانجلترا.
- حاصل على دبلومة في الاستشارات الأسرية والعلاقات الزوجية من جامعة
   كامريدج بانجلترا.
  - · استشاري تربوي وموجه نفسي لبعض المدارس الخاصة.
- مدرب معتمد لمهارات الحياة الأساسية للنواصل الإنسان للتأثير على الآخرين
   وفن القيادة وفن إدارة الذات والتغيير.
  - مدرب لمهارات الحياة الأسرية.
  - حاصل على دبلومة شعبة عامة من معهد الدراسات الإسلامية.
- حاصل على دبلومتين في الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
  - حاصل على دكتوراه في الطب النفسى كلية الطب جامعة القاهرة.
  - مقدم ومعد برنامج فجر أمة الذي يذاع على قناة الناس وقناة الرسالة الفضائية.
    - · مقدم ومعد برنامج ساعة تربية على قناة الناس الفضائية.
      - مقدم ومعد برنامج أدم وحوا على قناة الناس الفضائية.
    - مدرب على مهارات التربية للأعمار السنية المختلفة من خلال دورات منتظمة.
      - مدرب على مهارات العلاقات الزوجية من خلال دورات منتظمة.
        - له العديد من الكتب العربية والمترجمة للفرنسية والإنجليزية .
- · شارك في العديد من المؤتمرات المعنية بالطب النفسي والتربية ومـشـاكل الجيــل في العديد من الدولة العربية والأجنبية.
- الوظائف التي يتقلدها «مدرس الأمراض النفسية» بكلية الطب جامعة القاهرة.



بداية أحب أن أؤكد أن كلامنا يجب أن يكون نهجًا ومنهاجًا، نهجًا في تربية أبناننا، ومنهاجًا واضحًا في كيفية التوجيه وكيفية الثواب وانعقاب.

يجب أن تكون لدينا فكرة مُسبقة عن الأطفال وتربيتهم حتى قبل أن يرزقنا الله بهم.. فلابعد لنا أن ندرك كيف نربي أبناءنا، وكيف نعدًل سلوكهم، وكيف ننمي قدراتهم ومهارتهم، ولابد أن يكون لدينا الحل لكل مشكلة قد تواجهنا.



علــحه الوالـدين إن يكونــا مـربيين وليـسا راعـيين. وهنــاك فـرق كـبير بـين التربية والرعاية..

**فالرعاية** تتضمن المسئولية في توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن والراحة المادية لمن أرعاه.

أ**ما التربية** فهي تعديل في السلوكيات وإضافة السفات الحميدة ومحاولة تنمية القدرات والمهارات لدى أطفالنا. وربها يتوقع الكثيرون أنني سـأبدأ بالحـديث عـن طبيعـة كـل مرحلـة، وصفاتها، وكيفية مواجهتها، وطبيعة الطفل في تلك المرحلة، إلا أنني أوجمه كلامي إلى الآباء.

إننا لكي نصل لفهم قبضية التربية لابد أولاً أن نتوجه لأنفسنا لهذا سيكون بحثنا - إن شاء الله تعالى - موجهًا للوالدين.. لابـد أن يحـدث التغير لكم أنتم أولاً أيها الآباء والأمهات، يقـول الله تعـالي: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ ﴾ [الرعد: ١١].

لابدأن ننظر لأنفسنا قبل أن ننظر لأبنائها، ولابدأن يدرك كل من الأب والأم مسئوليته ومدى أهميتها، فالأمر لا يقتصر فقط على تربية الأبناء وإنها هو تربية مستقبل أمة وسلوك جيل بأكمله يُنتظر منه تغيير واقمع الأممة إلى الأفضل.



وأحيانا يكون سلوك الطفل يرجع إلى شيء في والديه، وأنا أرى الكثير من الوالدين يقولون لي "ابننا عصبي جدًّا"، وبعد النقاش مع والديه أجد العصبية فيهما، فمن الطبيعي أن يكون

الولد كذلك، وكما نعرف أنه من شابه أباه فما ظلم.

وأذكر هنا حوارًا دار بين أم وابنتها التي تبلـغ مـن العمـر تقريبًا أربـع سنوات..

تقول الأم لابنتها انتبهي للكوب الذي في يدك فأنت دائمًا تسقطين الأكواب من يدك، فقالت البنت: سأضعه على المنضدة ولن يقع، وعندما حاولت البنت وضع الكوب حدث لها بعض الارتباك فسقط الكوب وقع ما بداخله على الأرض، فغضبت الأم وقالت لابنتها: ألم أقل لك يا غية أنك تسقطين الأكواب دائمًا؟!

فردت البنت بتلقائية على أمها: أنت أيضًا غبية لأنىك كسرتِ طبقًا في المطبخ اليوم، فازداد غضب الأم وقالت لابنتها: يـا قليلـة الأدب لا تقـولي لأمك غبية، فترد البنت: إذن أنت قليلة الأدب لأنك أيضًا قلت لي يا غبية.



وتأتي في هذه الأم ثائرة وهي تتكلم عن جيل اليوم قليل الحياء الذي يرد على أمه كلمة بكلمة، وتلقي باللوم على الأبناء، فقلت لها: إن البنت تتحدث بالمنطق، فإذا كنت تعتبرين أن من يُسقِط الأشياء من يده بعد غياً فستفهم

البنت أن كل من يُسقط شيئًا من يده سيكون غبيًا، وإذا كنتِ تعتبرين أن من يقول ذلك من يقول ذلك سيكون كل من يقول ذلك سيكون كذلك..

إن هذه الأم لم تفهم ابنتها لأن لديها بعض القبصور في معرفية وسبائل التربية المختلفة.

بداية علينا أن نتفق أن الآباء والأمهات يبذلون جهدًا كبيرًا في تربية أبناتهم، فأنا لا أقلل من هذا المجهود الشاق ولا ألقي باللوم على الوالدين، ولا أريد أن أشعرهم بالتقصير، فأحيانًا ما تأتي إليّ أم وهي تبكي شاكيةً لي عدم قدرتها على تربيتهم وتوصيل عدم قدرتها على تربيتهم وتوصيل المفاهيم الصحيحة لهم.. وإنها لابد من معرفة الوسائل التي تساعد على الربية الصحيحة..

وهناك الكثير والكثير مما ينبغي على الآباء والأمهات أن يتعلموه، يقول الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ اَرْجُمُهُمَا كَمَا يَبَيْكِ صَغِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].. فلكي يدعو لنا أبناؤنا بهذه الدعوة لابد أن نُحسن تربيتهم، وأن نتذكر قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَاهَبُ لَنَا مِنْ أَوْرَحِنَا وَذَرِيَنَانِنَا قُـرَةً أَعْبُونٍ وَأَجْمَلُنَا لِلْمُنَقِيرِ كَإِمَامًا ﴾ وأن نضع قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالسَّولَ وَغَنُونُوا أَللَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

إن أولادنا إمانة يجب إن نحافظ عليها. ويجب إن نرى إبناءنا على إنهى هبة من إلله نعالى لنا. وأتمنى أن يُفهَم حديثي بطريقة صحيحة؛ لأن حديثي ربها يناقِد مفهومًا تربويًا معينًا عند البعض، وربها يكون حل بعض المشاكل لديكم أنتم وليس لدى أبنائكم...

وأنا لا أقصد أن الوالدين هما السبب وإنها علينا أن نعدل من أنفسنا، ونتفهم الوسائل التي تعيننا على التربية السليمة، وهذه الوسائل قمت بجمعها، وأطلقت عليها [50] اسلوبا لربويا خاطئا يقع فيه الوالدان] والتي نحتاج جميعًا إلى إدراكها، ولا أحد منا فوق أن يتعرف على طريقته في الرجه المطلوب أم لا..

ويعلم الله أنني عندما قررت أن أتناول هذا الموضوع كان هذا لابتغاء رضا الله - عز وجل - ولكي نصل بأبنائنا إلى أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

لقد أعطى الله للمربي أعظمَ أجر وهو الجنة، وذلك مقابل التربية الصحيحة والمجهود الكبير وإنكار الذات والإيثار ومحاولة التغيير في سبيل إصلاح الأبناء.

ولا نغفل أثناء تربية أبنائنا قوله صلى الله عليسه وسلم: «علموا أولادكم البرإن شئنم إنفزعنم العقوق منهم"



فهذا الحديث يقول لنا انتبهوا أنتم الذين تملكون المهارة التربوية لتجعل ابنك أقل عندًا، ولتجعل أسلوبه أمثل ومهارته أكثر وطريقته في الاستيعاب أعلى.

وقبل أن أتساول الأساليب التربوية الخاطشة أحب أن أذكر ثلاثة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أعتبرها أساس قضية التربية كلها.

الحديث الأول، قبال صبلى الله عليه وسيلم: " إن الله يحبب الرفقة ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره " (رواه مسلم).

إذن الله - سبحانه وتعالى - يحب صفة الرفق واللين والتعاصل بهـدوء وترو وصبر شديد.

الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يصب الرفق في الأوم كله" (رواه البخاري).

أي أن الله - سبحانه وتعالى - يحب الرفق في التعامل مع أي شيء مهم.] كان هذا الشيء.

الحديث الثالث، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "الرفق ما كان في إمر إلا زانه وما ثزع من إمر إلا شانه".

وهذه الأحاديث الثلاثة والتي يحث فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الرفق واللين في كل أمر يجب أن تشمل كل تعاملاتنا مع أبناننا، وكل ما يصدر عنهم، وكل ما قد يضايقنا منهم.



فعلینا ان نکسون اکثسر وعلینا ان نکفی عن نکفی عن اسلینا السلی ادیانا بلا ادیانا بلا

وأنا أعلم أن هناك الكثير من الأمهات إذا غضبن من أبسائهن قدفنهم بأي شيء بجوارهن، وهذا يتنافى مع الأحاديث الثلاثة السابقة، فعلينا أن نتحلى بطول الأمل في التعامل مع أبنائنا.



## أساليب التربية الخاطنة





### عدم الوعي الكامل بالدافع الذي جعل الطفل يخطئ





#### 14 الخطا الأول

يجب أن يكون للوالدين قدرة على استيعاب تصرفات الأطفال، علينا أن نسأل أنفسنا أولاً: لماذا يفعل الطفل ذلك الخطأ؟

## السبب 🗗

هناك عدة دوافع تجعل الطفل بحطئ منها:

١ -عدم قدرة الطفل على ضبط نفسه أو إصلاحها

وهو أمر طبيعي في الأطفال حيث يكون عامل السن ضد الإصلاح فهو صغير بدرجة لا تمكنه من ضبط نفسه..



فهناك أمهات يطالبن أبناءهن بضبط أنفسهم في ص مسألة التبول ويبدأن معهم من سمن تسمعة أشهر.. وأنا أقول لهم إن هذه السن مبكرة جدًا على قدرة الطفل على التحكم في نفسه فهو أمر ربما يبدأ من

سن سنة ويمتد حتى سن ثلاث سنوات وربها ثلاث ونصف أيضًا.

وكذلك من عدم قدرة الطفل على ضبط نفسه اتصافه بالأنانية عند سن سنتين فتكون لدى الأطفال أنانية بطبعهم فهم لا يريدون أن يعطوا وإنها يأخذون فقط.. فإذا طُلب منه أن يكون معطاء فنحن نطلب منه أن يكون ضد طبعته. ٢ – الجهل وعدم الفهم الصحيح للأمور

٣ - حب الاستطلاع لدى الطفل

٤ - لفت الانشاه

الفراغ لدى الطفل

وهو ما يؤدي للملل عند الأطفال فكل ما يفعله الطفيل هيو مشاهدة

أفلام الكرتون طوال اليوم.. وهنا احسب إن البسه إن الفسترة المسموح بهسا للطفيل إن يشاهد الكرنون هو ساعنان في الاسبوع ليس اكثر، وإن زاد هذا المعدل سنجد سلوكيات الطفل تغيرت ولابد أن ننتقي للأطفال ما سناهدونه.



#### ٦ - حب اعتهاد الطفل على نفسه

وهذا بلا شك يجعله يخطئ، وهنا يجب على الأمهات ترك الطفل يعتمد على نفسه بمعنى تركه يُلبس نفسه وتركه بحمم نفسه، وأنا أسمع من أمهات مازلن يحممن أبناءهن وهم في السادسة من عمرهم وهذا خطأ، يجب أن نسمح للطفل بالتجربة ونترك له مساحة من الخطأ حتى ينشأ هذا الطفل على الثقة في نفسه والإحساس والتقدير بالذات.

 ك - قلة شعور الطفل بشيء يفتقـده.. وهـذه الأشـياء تتمشل في خـــــة أشياء أساسـة:

نوفير الطعام الجيد للطفل.

إحساس الطفل بالدب والإننهاء للأسرة.

الشعور بالأمان.

الشعور بالنقدير.

نحقيق ذائه ونجربة الأمور بنفسه.





إن علينا أن نلتفت للسبب الذي يجعل أبناءنا يقبلون على أي تـصرف، وما الدافع لهذا السلوك؛ وذلك حتى نتمكن من حل المشكلات..

وعلينا أن نتعلم متى نستخدم الشدة ومتى نلجأ للين مع أبنائنا..

فبمجرد ولادة طفل علينا أن نتعلم كيف نتعامل معه، وعلى الأم أن تعرف ما الدافع من بكاء طفلها الرضيع هل هو محتاج لتغيير ملابسه، أم أنه بحاجة للرضاعة، أم أنه يعاني مغضا في معدته أم ماذا، فلا تحمله بمجرد بكائه حتى تسكته، فيتعود هذا الطفل على ذلك، وهنا تظهر لدينا مشكلة تعلق هذا الطفل بأمه فيها بعد، فإن لم يكن بهذا الطفل ما يدفعه للبكاء فعلى الأم ألا تحمله وإنها تتركه حتى يسكت بمفرده، وهذه ليست قسوة منا وإنها هو تنظيم للمجهود.. فأنتِ لستِ أمّا لهذا الطفل فقط بل أنتِ في البداية زوجة وستكونين فيها بعد أمّا لأطفال غير هذا الطفل؛ لذا فإن عليكِ الكثير من الالتزامات، والتي على الأم الموازنة بينها.

إذن يجب أن نبحث عن الدوافع التي جعلت الطفل يفعل ما فعل من سلوك سيء ثم علينا الاستمرار على نفس الوتيرة لفترة طويلة بأسلوب ومنهج محدد.

## كلمة للوالدين



على الوالدين أن يتعاملا مع مواقف التربية ويتعلما ما هو التصرف المصحيح في مشل هذا الموقف فالطفل مثل الإسفنجة التي تمتص كل ما حوفا، وهم مشل الصلصال الذي نشكله فإذا كان الطفل سيئًا فإن من شكّله على هذا هما والداه، فإذا قمنا بعصر هذا الطفل سنحصل

على السلوكيات التي تعلمها منها، فأنتها المسئولان عنه وتذكرا قوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعينه" (متفق عليه) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مائ أبن إدى انقطع عمله إلا من ثلاث.." (رواه مسلم) وذكر منهم "ولد صالح يدعو له". فأنتها الأساس في التربية والأساس في التوجيه وإيضاح الصحيح من الخطأ للطفل.

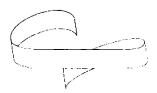



## مشاكل وحلول



وهناك العديد من المشاكل التي تقابل الوالدين، وهي على سبيل المثال:

## At مشكلة الطفل المخرّب مشكلة



وهنا أذكر أن أبًا قيام بـشراء تلفياز، وفي اليوم التالي وجد ابنه يُمسك بالمفيك ويفك هذا التلفاز، فيثور الأب عليه.

وهناك أطفال عندما يستري لهم آباؤهم ألعابًا، فإنهم يفككونها فيطلق الوالدان على هذا الطفل لقب "طفل غرّب"

ويبدأ كل من الأب والأم بلوم الطفل وتعنيف وتهديده بعدم شراء اللعب له لأنه لا يحافظ على ألعابه.

ونسي الوالدان وضع بدائل وأعذار لهذا الطفل إلا أنه مخرب، فربها يكون لدى هذا الطفل حب استطلاع أو حب تفكيك وتجميع الأشياء، أو أن هذا الطفل ربها يكون من يتمتعون بالمهارات اليدوية التي تحتاج من ينمها، فمن يبحث سيجد الكثير من البدائل..

لكن ما يحدث هو أن الآباء والأمهات عندما يرون تصرفًا سيئًا لابمنهم

ينتج عن ذلك رد فعل فوري منهم، فهم يريدون أن يغيروا من تـصر فات ابنهم الآن ورد الفعل هذا يتمثـل في حرمـان الطفـل نهاثيّـا مـن اللعـب أو العنف وذلك بضر ب هذا الطفل.

## \* مشكلة التعثر في الكلام. وتُعرف باسم (التهنة)

هناك أطفال يتكلمون بشكل جيد، وفجأة يبدأ هـذا الطفيل بالتعثر في الكلام، ونلاحظ صعوبة في تنفسه، ويصبح الأمر ملاحظة عامة في نطاق الأسرة والمدرسة فتطلب منه الأم الكلام بالشكل الصحيح، لكن الولـ لا يستطيع فتنهره الأم مرة ولاتهتم مرة وتكلمه باللين مرة لكن الولد يتكلم بنفس الطريقة فتقول الأم: "مشكلة هذا الولد ليس لها حيل، هذا الولد أصابني بالجنون".

لابد للوالدين أن يدركا أن هناك أسبابًا كشرة تتعلق بـ (تهتهة الطفل)، ومن ضمن هذا الأسباب:



◄ مولـد طفـل آخـر في البيـت، وهنـا يـشعر الطفل الأول بالغبرة فيحاول أن يلفت انتباه والديه فيبدأ هذا الطفل تدريجيًا بالتعثر في الكلام..

والحل هنا بتجاهل هذا الأمر دون لوم هذا الطفل على فعله هذا الأمر.

 أيضًا ربها يكون سبب هذا التعثر هو خوف الطفل من إقباله على شيء جديد أو مرحلة جديدة مثل دخوله المدرسة لأول مرة..  ◄ هنا على الوالدين أن يستوعبا ما يمر به طفلهما من حالة نفسة دفعته للخوف من العالم الجديد المقبل عليه هذا الطفيل، فعليهما أن يحتيضنا هيذا الطفل ويشعراه بالأمان.

## \*\* مشكلة الطفل الذي يقرض أظافره 🕟

نلاحظ وجود مشكلة قبرض الأظافر في عدد ليس قليل من الأطفال، وتحاول الأم بكل الطرق منع طفلها من ذلك لكن دون جــدوى، ﴿ فالطفل يفعل نفس الخطأ وبنفس الطريقة..

وهنا أقول إذا أردت أن تكون مرسًا جددًا

يراعى الله تعالى في تربية أبنائه فلابد أن يكون لديك شهادة في محو الأمية التربوية.

إن ظاهرة قرض الأظافر أمر شائع بين الأطفال وليس على الوالدين اعتباره شيئًا خطيرًا فربها يكون السبب في ظهور هذه المشكلة يتمثل في تـو تر هذا الطفل أو عصبيته، فالعبصبية الشديدة تسبب التعشر في الكلام عنيد الأطفال، والتوتر حله بكل بساطة جعل هذا الطفل يهارس رياضة ما، وهنا يجب على الوالدين الشعور بالمسئولية تجاه هذا التوتر فيبحشان عين أسباب توتر طفلها، فإذا كان الأمر متعلقًا بالمدرسة أو بمدرس معين في المدرسة فعليهما الرجوع للمدرسة وعلاج هذا الأمر.



### \*\* مشكلة الطفل الذي يأخذ أشياء ليست ملكه

مشكلة الطفار الذي يأخذ أشياء لايملكها وفيها نجد الوالدين يشعران بكبر حجم تلك المشكلة ويطلقان على ابنهما لفظ الحرامي..

وعلى الوالدين أولاً أن ينظرا لماذا يفعل هذا الولد شيئًا كهذا فلابـد مـن معرفة الدافع قبل معاقبة هذا الطفل...

وقد نتساءل ما هي الأسباب التي تدفع هذا الطفـل الـذي لم يتعـدُّ مـن العمر ١٢ عامًا لفعار هذا السلوك؟

وهذه جملة من الأسباب التي قد تؤدي بالطفل لهذه المشكلة:

C قلة الالتزام بالآداب الطيبة





🗅 عـدم وضـوح الحـلال والحـرام عــُــ أسرة هذا الطفل

الحرمان الشديد

الإفراط في التدليل

□ عدم إلمام هذا الطفل بحدود الملكية الطبيعية

⊂ لفت الانتياه

\_ ٥ الافتقار العاطفي الذي يسعى الطفل لتعويضه من خلال ما يفعله.

لقد تعددت الأسباب وكلها أسباب صحيحة ولكل سبب منها علاج؟ لذا أطلب من الوالدين أولاً أن يبحثا عن السبب حتى يتمكنا من علاج المشكلة..

> فمن المهم أن أعرف الدافع الذي يجعل الطفل يفعل هذا الأمر.

وإذا بحثنا عن السبب سنجد أن أكثر سبب لحدوث هذه المشكلة هو الافتقار العاطفي لدي هذا الطفيل، فهو لا يشعر بالاهتمام أو أسرته تعيش في خلافات مستمرة أو أسرته غير متزنة تربويًا..







وهنا أحب أن أذكر قصة بنت تبلغ من العمر ٨ سنوات جاءت لي مع والديها للشكوي من هذه المشكلة وهي أن البنت تأخذ ما لا تمليك منيذ أن كانت في الرابعة من عمرها، وعرفت من أمها أنها استخدمت معها كل. وسائل العقاب المكنة وغير المكنة.

ومن خلال حواري مع أمها عرفت أن الأم تقضى أوقاتًا كثيرة خارج المنزل، وبالكاد تجلس مع ابنتها، وعندما جلست مع البنت وجدتها اجتماعية جدًا وتتمتع بالتواصل مع الآخرين، ولديها حنان عـاطفي ونظـرة عينيها تدلل على افتقارها العاطفي..

وفي النهاية أدركت أن السبب في هذه المشكلة هو عدم وجود دفء عاطفي بين الأم وابنتها، فالبنت ليست في حاجة مادية لذلك كانست تأخيذ أشباء ليست ذات قيمة وأقل من مستواها بكثير.

> **3333333**33 وهنا إقول للزم: إن إي عطاء لها خارج بينها [[قيهة له إذ| كان ذلك على حساب إحنياج أبنائها إلى رعائثها وحنائها.

كيف تمنحين عواطفك للآخرين وابنتك تفتقد لهذا العطيف وهمي ممن أشد المحتاجين إليه؟!

وهنا بدأت الأم بتخصيص بعض الوقت للجلوس مع ابنتها فكانست تجالسها ساعة يوميًا يفعلان شيئًا ممتعًا معًا.

ويعد عامين قابلت تلك السيدة مع زوجها فقلت لهما: ما حال ابنتكما؟ فقال الأب: الحمد لله لقد انتهت المشكلة بشكل كبير فلم تعد البنت تأخذ إلا أشياء بسيطة تعتبذر عن أحدها ولا يحدث هذا إلا نادرًا.









## عدم طول البال في التعامل مع أخطاء الأطفال





#### يقول الشاعر

با أبها الرجل المعلم غيره

هـــلا لنفـــك كــان ذا التعلـــم

تصف الدواء لذي المقام وذي الضنا

كىي مايىسح بە وأنىت

ونسراك تسصلح بالرشساد عقولنسا

أبسدًا وأنست مسن الرشساد عقسيم

البدأ ينفسنك فانهها عسن غبها

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهنباك يُقبَسل منا وعظنت ويُقتَبضي

بالعلم منك وينفسع التعلميم



إن الآساء والأمهات يريسدون مين أطفاهم أن يكفوا عن الخطأ بمجرد طلبهم ذلك، ولكن عليهم أن يفهموا أن الطفل يحتاج للتكرار، وأن يعبوا المستوى السني للطفل.

لابد أن نعلم الأسباب التي تؤدي بنا إلى هذا السلوك الخاطئ، ومنها:

● اختلاف المعايير في عالم الأطفال عنها في عالم الكبار، بمعنى أن الكبار يدركون مصلحتهم وهذا قد توفر فم عبر سنوات من التعلم والخبرات بعكس الأطفال الذين لا تسمح لهم أعمارهم أو خبراتهم من التصرف الصحيح.



 عدم إدراك الوالدين أن أخطاء الأطفال أمر طبيعي، فإذا لم يخطئ الطفل فهذه مشكلة لأن الخطأ عند الطفل أمر وارد..

وعلى الوالدين أن يفهما أنه ليس من الضروري أن يكون طفلهما بدون أخطاء تمامًا، فالطفيل حتى سين

أربع سنوات له أخطباء طبيعية ككسر الأكبواب وفيتح الأدراج واللعب بصوت مرتفع ومشاكسة الأخت الصغيرة.

€عدم إدراك الوالدين أن مشكلات الأطفال تحتاج لوقت طويل حتى يتم علاجها، فلابد من وجدود سياسة النفس الطويل مع مشاكل الأطفال حتى يستجيب الطفل للعلاج..



وعلميا يحناج الطفل من شخر ونصمت لنشخرين حناحه لنج عملية نغيير أي سلوك لديه.





لابد أن نتعامل مع أخطاء الطفل بسياسة النفس الطويل فالطفل يحتاج لفترة من الوقت ليقوم بتغيير أحد سلوكياته..

و يجب أن نعلم أن عدم العلاج بسياسة النفس الطويل سيؤدي إلى مشكلة نفسية لدى الطفل كها سيؤثر عليه في مستقبله كها أنه سيحدث هزة لكيان الأم.

وفي السيرة أنه عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أوصني، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب" وكررها مرارًا (رواه البخاري).

> لذا على الوالدين إن يعرفا طرق التربية الصحيحة الندي يكون بها نوع من الرحهة والسكون واللين والصبر على إصلاح عيوب الطفل والنحكم في الاعصاب. وننذكر قوله صلى الله عليه وسلى "لا نفضب".

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْشُهَا السَّمَوَنُ فِي النَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ مُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَع الأطفال وخاصة أبناءنا.

#### فالإطمَّال خلَّق من إلجنة لا ينبغي لنا النَّعامل معه بقسوة..

ومن المهم أن يعلم المربي أنه قد يصل إلى مرتبة عالية عند الله عــز وجــل بتربيته الصــالحة لأولاده والتي قد لا يستطيع أن يصـل إليها من خلال أعماله وعباداته.

قال صلى الله عليه وسلم: "من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أى حور شاء" (رواه أبو داود).

> ولقد كان للإمام جعفر المصادق - رضي الله عنه - غلام عمره ثهاني سنوات، وكان يصب الماء على الإمام ليتوضأ فوقع منه إبريت الماء في

الطست الذي يصب فيه فتبللت ملابس الإمام جعفر فنظر الإمام للغلام غطرة غضب، فقال له الولد: "والكاظمين الغيظ" قال: كظمت غيظي، فقال الغلام: "والله فقال الغلام: "والله يجب المحسنين" قال: اذهب فأنت حر لوجه الله.



#### مشكلة الطفل العنيد

ومعه لابد أن تحاول الأم ليتغلب الطفل على عنـده، ولابـد أن تواظب لمدة شهرين على توجيهه.

#### مشكلة قلة التحصيل الدراسي



وهي مشكلة تواجه الكثير من الأبناء رغم ارتفاع مستوى ذكاء البعض منهم، وهذه المشكلة تستلزم فترة شهرين حتى يبدأ الطفل بالاستجابة وارتفاع درجاته، مع العلم أنه يجب على الوالدين أن يقدّرا هذا الطفل ويشعراه بذاته ويتعاونا معًا حتى يجتاز ابنها تلك المشكلة.

#### مشكلة التبول اللاإرادي

وهي مشكلة تواجه بعض الأطفال، ويستلزم التخلص منها شهرين تقوم خلالها الأم بتعويد هذا الطفل على التبول في مواعيد متباعدة متنظمة أي أن عليها مطالبة الطفل بالتبول كل ساعة مثلاً أو حسب معرفة الأم باحتياج طفلها وذلك ليتعود الطفل على التبول بصورة منضبطة.

وهناك مشكلات أخرى كالطفل الذي يأخذ ما لا يملك، والطفل الذي يلقي بالأشياء من الشباك.. كلها مشكلات تتطلب فترة شهرين لحلها.





## فرض الأوامر على الطفل طوال اليوم



Angelika Sept.

وهذا الخطأ ينبع من فكرة السلطة والدكتاتورية، فنحن كبار وهم صغار، فنجد الأمهات طوال اليوم يصدرن أوامر للأطفال ولا يتركن له حرية اختيار أي شيء فتقول الأم لابنها: "قم .. نم .. كُلُ .. البس .. العب.. "

والنتيجة أننا سنجد هذا الطفل يتظاهر بأنه لم يسمع شيئًا من أمه، فـلا يستجيب لها من أول مرة، وهنا نجد الأم تقول أنا أقول لابني الشيء ماشة مرة ليفعله، وبعض الأمهات يقلن ابني لا يستجيب إلا بالضرب.

ولا شك أن هناك مواقف تستدعي إصدار الأوامر للطفل ولكن هـذه المواقف محدودة، والسؤال الآن:

### متى يجب فرض الأوامر على الطفل؟



١ - عند النوم.

٢- عندما تتعرض صحة الطفل للخطر.

٣- عندما تكون لدى الأسرة منظومة محددة يسسر عليها كل أفراد الأسرة.



عدم إدراك الوالدين أن الطفيل لديبه القيدرة عيلي الاختيبار ومين ثيم الاعتباد على النفس في بعض الأمور.





لابد من وجود حرية للطفل بحيث يتمكن من الاختيار والشعور بشخصيته، لابد أن يلعب الطفل بطريقته ويأكل عندما يشعر بالجوع وبطريقته حتى لو كان يوقع طعامه يجب أن يعتمد على نفسه وسستعلم معد ذلك أن يأكل بالطريقة الصحيحة..

وعلى الوالدين اللذين يجدان ابنهها يُلبس نفسه أن يفرحا وليس أن يعنفاه على التأخير.. لابد من ترك الطفل يعتمد على نفسه.

فإذا عاند الطفل في أمر ما فهو يعلن أن لديه شخصية.. ونلاحظ أن كثيرين من الآباء والأمهات يتعاملون بهذا الأسلوب الخاطئ مع الطفل الأول، أما مع الطفل الثاني فيكون هناك بعض التجاوز لهذا نجد الطفل الثاني متميزًا ولافتًا للانتباه وأداؤه أعلى وهذا لتحسّن أسلوب الوالدين التربوي.

وفي ذلك الصدد أحب أن أؤكد أننا نحن المسلمين نرفض الدكتاتورية، ونقول أمرهم شورى بينهم.. إذن لابند أن نترك للطفيل قيدرًا من حرية الاختيار.





- هناك أطفال يحبون اللعب بطريقة مختلفة، فنجد طف لأبحب أن يفكك اللعب ثم يجاول تجميعها وهذا أمر طبيعي.

- على الأم ترك حرية اختيار وقـت الطعيام لطفلها، فالطفيل عنيدما يستعر

بالجوع سيطلب الطعام وعلى الأم تركه يأكل بطريقته حتمي لـو كـان يوقع طعامه على الأرض فعلى الأم أن تضع له مفرشًا كبيرًا تحت طبقه وتتركمه ليعتمد على نفسه، وبعد مرات سينجح في عدم إيقاع طعامه وسيأكل بطريقة صحيحة.

- الطفل الذي يحاول إغلاق أزراره أو تلبيس نفسه الحذاء على والديم أن يفرحا وليس أن يعنفاه على تأخير هما في الخروج.. إذن لابد من ترك الطفل يعتمد على نفسه.

وعند اختيار الوالدين لشيء ما خاص بالطفل، فعلى الوالمدين إفهام الطفل سم هذا الاحتيار ومدى كونه نافعًا له. إن مشاركة إلاباء البنائهي في نحمل المسئولية إو حرية الاخليار لن يكــون دافعًا للابناء الحد اللمـرد أو السيطرة على الاباء بل إن المكس هو الذي يكاد يكون صحيحًا.

إن المدخل والنواة للكوين جيل مسلم قادر على إحداث نهضة للامة هــو إعــداد الطفيل نفــسية وذلـــة باعطائه مساحة من لحمل المسئولية وجرية الاختيار.









## خوف الأبياء ورفضهم فرض الانضباط على الطفل





وهذا الأسلوب الخاطئ يكون غالبًا مع الحفيد الأول، وهـو مـا يُطلـق عليه الطفل المدلل لأنه حبيب جدته أو حبيب جده وبالطبع حبيب بابا و ماما..

وهذه المشكلة أنا أطلق عليها "اسهال الحفان" وكيا أن الإسهال يُعرف عند الأطباء بوجود جرثومة أو مشكلة في المعدة أدت إلى إخراج الفاسد من الطعام والفاسد من الجراثيم فإن عدم انتضباط الوالدين إزاء تصر فات الطفل تكون نتيجته تصر فات غير طبيعية من هذا الطفل.

هناك دوافع تبدفع الوالبدين للتصرف مع الطفل بتهاون وعدم انضياط، ومنها:

- الطفل الذي يكون الحفيد الأول يكون مدللاً بشكل غير طبيعي، ونجد هذا الطفل يفعل أشياء في منتهي السوء ممع الكبار لكننا نسمعهم يقولون دعوه



يفعل ما يريد فهو مازال صغيرًا، ويتهادي هذا الصغير في أخطائه دون توجيه من الكبار، وإذا بكي هذا الطفل يفعلون له ما يريد حتى يكف عن البكاء لأنهم لا يتحملون سماعه يبكي من فرط حبهم له.

وهذا الطفل يربى الكبار وليس الكبار هم من يربونه فينشأ طفل ليست لديه قواعد في السلوك، ولا يميز بين الصحيح والخطأ، فهمو يـدرك أن كـل. شيء مباح وأن ما يفعله هو الصحيح، وأن أي تعد على حريته الشخصية يستلزم منه البكاء وربها تكسير الأشياء أو رطم رأسه بالأرض أو ضرب أمه أو عض والده أو الشكوي لجده أو جدته.

ونلاحظ أن هذا الطفل يرفض الحيضانة لأنه يريد من المدرَّسة أن تتعامل معه بنفس الطريقة المعتاد عليها، ونجده يضرب الأطفيال ولا يريبد منهم الشكوي، وتبدأ مشاكل

التأخر الدراسي ومشكلة الأم التمي لا تسيطر.

ع أيضًا الطفل الذي ينشغل والداه كثيرًا بالعمل خارج المنزل فيكون الأب منشغلاً دائمًا فيغضل عن ابنه.

ع أو الأب الذي لا يريد أن الناس المال عند أن المال عن



يكون هو من يعنّف ابنه فيتخلى عن دوره تاركًا إياها للأم بحجة أنه دورها هي وليس دوره.

₾ أو تكون الأم موظفة فتعود للمنزل متعبة لا تقدر إلا على تحضير الطعام فتهمل أبناءها



₽ أو اليأس لـدي الأم من إصلاح أبنائها فتتركهم يفعلون ما يريدون.

ير بدو ن.

₾ أو الطفل المريض صحيًا فيلاقي عدم انتضباط من والديم إشفاقًا عليه بسبب مرضه.







لابد أن نفهه أن الطفيل مثيل القطياد في الحيياة يحتياج إلى قضيبين يسيران في اتجاهين متوازيين حتى يتمكن هــذا القطــار قضيين يسيران في الجسول الراسد القصيين المستران في أي من القضيين المستران في أي من القضيين المستران ال سينقلب هذا القطار، وهذان القضيبان هما قيضيب الانتضباط وقضيب الرحمة والحنان.

فالطفل يحتاج من الوالدين قبضيبًا من الانتضباط يوجهه إلى تمييز الصحيح والخاطئ، والانضباط ليس بمعنى القسوة وإنها انتضباط يغلف الرحمة والحنان بدافع من الحب لهذا الطفل.

فإذا علم أب أو أم أن الابن مريض ويحتاج لعملية بسرعة فلن يتردد أي من الوالدين بعمل تلك العملية للطفل وهذا ليس قسوة منهما وإنها من باب الحب له.





الطفل الذي كان يأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقـال لــه النبــي: "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك" (رواه البخاري).

ونلاحظ أن هذا الغلام كان يأكل بطريقة غير صحيحة فلم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم بل وجهه إلى الطريقة الصحيحة في تناول الطعام وبشكل حازم إلا أن ذلك قد تم بطريقة مهذبة ومحببة من نفس الطفل.

كذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس وهو طفل حين أرسله صلى الله عليه وسلم في شيء وطال انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم له فسار النبي في نفس الطريـق لعلـه يجـد أنـس فوجـده يلعـب مـع الأطفال، فقال: يا أنيس فنظر إليه أنس وقال: عرفت عرفت علمت علمت وأسرع إلى أمره.

إذن لابد من وجود قدر من الانضباط في التعامل مع الأبناء.

ومن الأمثلة على ذلك الطفل الذي يريد شيئًا معينًا فيلجأ لـرطم رأســه

بالأرض فتخاف أمه عليه فتعطيه ما يريد []  الطفل الذي لديه فرط من الحركة وشُخص من قِبل طبيب بذلك وما دون ذلك لن يخبط الطفل رأسه وإنها هبويهبدد ببذلك، وإذا تُبرك مبرة ورطبيم سيشعر بالألم فلن يفعلها ثانية.

وهذا هو الانضباط الذي أقصده وليس ما أقبصده البضر ب أو مقولة البعض "اكسر للبنت ضلعًا سيكون لديها أربعة وعشرون".

## فالإنضباط ليس بهمنك اللجوء للمنفي إو الصوث العبالي بيل معتباه الأستلوب الجبازم بهدوء فبالنظرة ربها يفعل الطفل ما يُطلب منه، فالطفيل يجنياج للرجهة والمحبية كهيا يجنياج الحوالجيزم والانضباط.





# الخطأ الخامس





## عدم مراعاة ضوابط العقاب البدني عند تربية الطفل





### الخطا الخامس

لقد أحببت أن أذكر هذا الأسلوب عقب الأسلوب الماضي وهو عدم الانضباط لكي يكون هناك توازن لأنني أعلم أن هناك الكثير من الآباء والأمهات يسرفون في ضرب أبنائهم وليس لديهم مراعاة لضوابط العقاب



البدني عند تربية الطفل فنجد الآباء والأمهات يفترون على أبنانهم ويقسون عليهم ويستخدمون أدوات كثيرة جدًا في ضرب الأطفال بداية من استخدام البد حتى استخدام أنواع كثيرة من القذائف سواء كانت هذه القذائف من الأكواب أو الأحذية أو حزام أو غيره.

المسألة تحتاج منا إلى مراعاة ضوابط العقاب البدني، وهنا أذكركم بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشار للعقاب على عدم الصلاة في سن ١٠ سنوات وهو سن بلوغ الحلم.. سن وصول الولد لسن المحاسبة، فإذا كانت الصلاة وهي أغلى ما يملك الإنسان يوم القيامة يُعاقب عليها بالضرب غير المبرح، ضرب الغرض منه إشعار المضروب بالإهانة وأنه وصل إلى مرحلة لن يتعامل فيها بأسلوب جيد وإنها يُعامَل بالمضرب، قال صلى الله عليه وسلم: "علموا اولدكم الحالة لسبع واضربوهم عليها لعشرر (رواه الترمذي).

وأذكر ولدًا كان يأتي إلى عمره ١٢ سنة يقول لي أنا لن أستطيع أن أنــــى <u>أمدًا</u> عندما كنت أفعل خطأ وأنا صغير فكان أبي يقــول لي: تعــال يــا حبيبــي، تعال أنا أريدك في شيء مهم، وكنت أشعر بالخوف منه لفعلي الخطأ فيقول لي اقترب مني ولا تخف، وتعـال يـا حبيـب قلبـي، وبمجـرد أن أقـترب منـه يصفعني على وجهي بقوة.

ونفس الشيء على الأم التي تقول لطفلها تعال يا حبيبي هنـاك موضـوع مهم أريدك فيه، وما أن يقترب الطفل تقرصه الأم حتى يحمر جسده.

وهناك من يسرف بشدة في العقاب البدني فيصل الأمر أن هنـاك بعـض الأمهات يلسعن أطفالهن بالنار.

والسؤال هنا: ماذا فعل هؤااء الاطفال لينالوا كل هذه القسوة؟ وهـل مـن الطبيعـي إن يُـضرب الطفل من سن سنة وسنة ونصفى؟



## موقف شخصي ١١

وستعرفون إجابة هذين السؤالين عندما أذكر لكم موقفًا حدث معيي شخصيًا وهو موقف لن أنساه أبدًا.. وللعلم أنا لم أستخدم يمدي أبدًا مع أولادي وهم أربعة أولاد فأنا في حياتي لم أضربهم إلا مرة واحدة حيث كانت تعاني ابنتي إسراء في الحضانة وكان لديها مشكلة كبيرة جدًا في قبضية

التحصيل الدراسي وأنا كأي أب أتمني أن تكون ابنتي متفوقة وكنت في نفس الوقت أعاني من ضغوط كثيرة ما بين عملي وعدم وجود الوقت الكافي للجلوس مع أولادي وما بـين أسـلوب تربـوي في المنـزل ربـما يكـون غـير مناسب وأشياء كثيرة جدًا أثرت على ابنتي بالطبع.. وفي لحظة من اللحظات وأنا أذاكر لها وجدتها لم تستجب معى فضربتها لأول مرة في حياتي.

أقول لكم بصدق لقد استغفرت الله كثيرًا على ما فعلت وتبأثرت نفسيًا بها حدث وذلك لأنني لم أكن أضربها لأن تحصيلها الدراسي ضعيف وإنها لأنني كنت مشحونًا ومضغوطًا بسبب الجو العام فقد كمان المضغط شديدًا على وفي نفس الوقت أريد من ابنتي الاستفادة من المذاكرة فيضغطتها معيى فنتج عن ذلك ضربي لها، وكلما تـذكرت هـذا الموقّف أو ذكرتني بـه ابنتي أعتذر لها لأنني أخطأت خطأ واضح المعالم لأنني ضربتها لسبب غير السبب الحقيقي.



إن من يستخدم وسيلة النضر ب في عقباب أبنائه هو الشخص قليلة الحيلة فهو لايملك الوسيلة التي يستطيع بها إصلاح طفله بغير الضرب، رغم أنه لو فكر سيجد وسائل بديلة غير الضرب فأنا عندما بحثت في مشكلة قلة

التحصيل الدراسي عند ابنتي بدأت أحفزها وأشجعها وأنمى مهارتها في الرسم والصحافة حتى اجتازت تلك المشكلة وأصبحت متفوقة دراسيًا.

### دوافع استخدام وسيلة الضرب مع الأطفال

وهناك أم تضرب ابنها لأنه ضرب أخاه، والسؤال هنا: لماذا تـدخلت هذه الأم بعد حدوث الخطأ؟

بمعنى أنها كانت قادرة من البداية على إبعاد الطفلين حتى لا يحدث بينها شجار، كان عليها إبعادهما عن بعضهما لمدة يوم أو وضع كـل مـنهما في

غرفة لفترة، وبعد ذلك سيعودان يلعبان معًا بلا شجار.

والأمهات البلاق يبضربن أطفيالهن سسب أن الطفيل الأكسر أذى أخته الصغيرة كان يجب على الأم سؤال نفسها: لماذا فعيل الوليد ذلك؟ هيل لغيرة مين أخته؟ أو لعدم شعوره بالحنان من أمه؟

و هناك أمهات بضرير أطفيا لهي دائيًا . عند الأكل لأنه يأكل بطريقة لا ترضيها.. لقد قلت إنه عليها تركه يعتمد على نفسه وعليها أن تساعده لا أن تعنفه.



### اليات . 54 الخطا الخامس

أيضًا الطفل الذي يحب اللعب بالماء في الحمام وكذا وكـذا .. اتركـي لــه بعض الوقت في الحمام لأن ابنك يجب النعب، فها المشكلة في ذلك؟



أيضًا الطفل الذي يلعب في الخارج فيعود متسخ الملابس فتضربه أسه، لماذا يكون الضرب هو أقرب شيء؟ لماذا لا تقول له أمه لن تخرج غذا لأنك لم تحافظ على ملابسك نظيفة؟





بداية على المربي ألا يستخدم يده إطلاقًا مع الطفل إذا كان في حالة انفعال أو ضغط عصبي.. فالأم التي تضرب ابنها على يده هي أم بكل المقايس فشلت فشلاً ذريعًا في قضية التربية..

أتمنى أن تكون لدينا تربية نظيفة بدون ضرب وبدون إهانة وبدون تحقير وإذلال ومقارنة وتوبيخ.

وأنا أطالب الوالدين أن يأتيا بالثواب والعقاب قبل الخطأ وليس بعده بمعنى أنه على الآباء والأمهات وضع نظام معين.. إذا فعلت كذا ستُحرم من كذا..

في البداية سنجد الطفل يفعل الخطأ وهذا ليس معناه الفشل في التعامل مع الطفل وإنها المسألة تحتاج منا إلى الصبر.. لأن الطفل سيختبر قدرة النظام الموضوع.. وهل سيُطبق هذا النظام أم لا؟

مثال الطفل الـذي يبلـغ ٩ سـنوات سـنقول لـه أمـه: لـو تـأخرت مـع أصحابك في النادي حتى الساعة ٩ لن تذهب للنادي المرة القادمة.

فإذا تأخر عليها تطبيق العقباب ولا تتهباون تلبك الأم وتنضعف أمام استعطاف الولد لها، فإذا حُرم مرة فلن يتأخر المرة القادمة.



- أذكر قصة صغيرة خاصة بطفل كان عمره أربع سنوات هـذا الطفـل كان يلعب في الشرفة في شبقة في الدور الأرضى حيث كان يلعب مع عروسته التي كان يجبها جدًا وأمه كانت تعمد لمه الغمداء في المطبخ، وأثناء لعب الطفل وجد في الشارع رجلاً يسحب بقرة منقطة وثلاثية من الماعز وخروفًا وهذا المنظر جذب انتباه الطفل بشكل شديد فظل ينظر لهم حتى غابوا عن نظره، فأراد الطفل أن يراهم مرة ثانية، فقال لنفـــ أقف على باب العمارة وأشاهدهم، وفعلاً خرج الولد من المدرية وابجه لإحتضار حذاثه ولبسه وفتح الباب وخرج إلى باب العمارة ودون أن يشعر الولىد مشي خلف هذا القطيع وسار مسافة كيلو ثم اثنين ثم ثلاثة حتى انتقل من منطقة العجوزة لمنطقة المهندسين، وهناك جلس الرجل بقطيعه وبدأ الطفل يـشعر بالخوف ولأنه مل المشاهدة وبدأ يشعر بالجوع فقال للرجل: أنا أريـد مامـا، فقال له الرجل صاحب القطيع: أين تسكن ماما؟ قال الولد: مع بابا، قال الرجل: وأين بابا؟ قال الولد: في البيت، قال الرجل: وأين البيت؟ قال الولد: لا أعلم، وانتاب الولد خوف شديد ورغبة في الرجوع إلى البيت..

وأثناء ذلك كانت الأم طبعًا تصرخ وتريد ابنها وأحضرت الأب من العمل والعم ليبحثا عن الولد لكن بلا فائدة ومر وقت طويل وسبحان الله كان الرجل صاحب القطيع ذكيًا فعاد بالولد في نفس المسار الذي سار فيم

وعندما وصل الولد للشارع الذي يسكن فيه جرى نحو العمارة وكان لديمه إحساس بالخوف الشديد والقلق فكان يريد أن يذهب لحضن أمه.

وعندما رأته أمه احتضنته لكن عم الولد جذبه بقوة وألقى به في الغرفة وظل يضربه حتى كسرت الشماعة الخشب ويقول هذا الولدلن أنسسي أبيدًا تلك الشهاعة التي تكسرت على ويقول لقلد كننت أحياول أن أدخيل تحت السرير حتى أتجنب الضرب، وأنا أسأل نفسي: ماذا فعلت لأضرب؟

ونسأل هل كان الحل الأمثل في هــذا الموقيف هــو الـضرب أم التحقير والإهانة أم المناقشة لماذا فعلت ذلك أم حرمان هذا الطفل من الخروج ومن حديقة الحيوان التي كان يحبها كثيرًا.. علمًا بأن هذا الخطأ الـذي صـدر مـن الولد بصدر منه للمرة الأولى..





ولابد من وجود ضوابط للعقاب..

فعند العقاب يجب ان نلتزم بالاتي:

أن يكون آخر ما نلحاً إليه..

وهنا علينا أن نتذكر وقوفنا أمام الله سبحانه وتعالى وأنسا سنسأل لماذا ضربنا أو لادنا؟ ولن نجد وقتها عذرًا..

فالتربينة لينسك نبوفير طمان وشراب وملابس وذروج ومدانس وليست اوامر.. إنها إنتربية هي نعديل ونحسين ونعيير في السلوان

فعل الآماء والأمهات أن مجعليوا البضرب آخير وسبلة وليس ذلك فحسب، وإنها لابد أن يكون هٰذا الضرب قواعد.

•على الآساء والأمهات تجنب وقبت الانفعيال.. هنياك الكثير من الأشخاص يكون هناك ما يضايقهم في عملهم فيدخل الأب المنزل فيجد صوت الأولاد عاليًا ويلعبون والبيت غير منظم فيتشاجر أولاً مع زوجتــه ثم يقوم بضرب الأولاد فيخرج ضيقه في أولاده..

وهنا أذكّر هؤلاء الأشخاص أن الله سيحاسبنا على مثقبال الـذرة، قبال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا بَرَهُ " ثُنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّة شَكَّراً مُرَاكِمًا فِي الزلزلة].

## بجب على الوالدين عدم تثبيت سياسة دائمة في التعامل مع الطفل...

هناك أمهات وآباء كل سياستهم مع أولادهم هي الضرب.. كل شيء ضرب ضرب حتى وصل الحال مع إحمدي الأمهيات أنهيا ربطيت ابنها بسلسلة حديد حتى لا يتحرك عندما تضربه.





وهناك من يقول لي إن السيدة صفية كانىت تـضرب الزبير بن العوام وأنها كانت شديدة عليه وقاسية معمه ولقد أصبح ما أصبح لأنه تربي على ذلك..

وأنا أقول إنها لم تكن شديدة مع ابنهما وإنما كانـت منضبطة تعلمه الرجولية وتعلمه مواقيف فهيي تبربي بوعي.

### 60 <u>الخطا الخامس</u>

و لابد أن يكون هناك تدرج في العقاب من الأقل إلى الأشد، وإياكم أن تعاقبوا بكل الوسائل معًا بمعنى أن الطفل فعل خطأ فيكون نتيجة ذلك ضربه وحرمانه من المصروف ومن الشيبسي والشوكولاتة والخروج والكمبيوتر والتلفزيون و.. و..



يقسول الله تعسالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةِ سَيَيْتُهُ مِثْلُهَا ۗ ﴾ [السنودى:٤٠] ويقسول أيضًا: ﴿ وَلَا نَزُرُ وَاذِرَةٌ وَذَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الانعام:١٦٤].

لابد من التدرج في العقاب من الأخف إلى الأشد، فعنـدما أقـوم بحرمان الطفل أحرمه لمدة صغيرة تتناسب مع الخطأ.

- يجب ألا يُضرب الطفل أبدًا من أول مرة ارتكب فيها خطأ ما، وإنها
   نعطى له فرصة أخرى وندعه بعتذر.
- ⊙ألا يضرب الطفل قبل سن عشر سنوات حتى لا يتربى الطفل على الخوف لأنه إذا ضُرب فقد تربى على الخوف وليس الاحترام فيجب أن يربى الطفل على الاحترام وليس الخوف.
- عدم ضرب الوجه والرأس، لقد كرم الله سبحانه وتعالى الوجه فلا يجب أن تهين الطفل بالضرب على وجهه، وأيضًا إياكم والضرب على الرأس

لأنها ربها تضر الطفل فيحدث له ارتجاج في المخ مثلاً.. فنحن نـربي إنـــانًا وليس حيوانًا.

- لابد أن يكون الضرب إذا استخدم غير شديد، ويكون على البدين
   والرجلين بعصا غير غليظة.
  - حذار أن يتم ضرب الطفل أمام الآخرين أبدًا.

فلا يضرب أمام أخواله أو أعهامه أو أمام أخواته أو أولاد عمــه أو أولاد خاله أو في الشارع.

سيدنا أبو بكر بن الصديق – رضي الله عنه – عندما أراد أن يضرب خادمه في وقت من الأوقات وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – خلفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلق إلله فقال له أبو بكر: أودبه يا رسول الله، فقال له: "إلق إلله .

فاتقوا الله في أو لادكم.

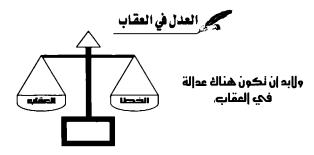

## ولكي تتحقق العدالة في العقاب لابد من مراعاة هذه النقاط:

أولاً: لا يصح مطلقًا من الأب عندما يرى اثنين من أبنائه يتـشاجران ويضربان بعضهما أن يضرب الأب الطفل الأكبر ويـترك الـصغير بحجـة أن الكبير هو الذي يفهم والصغير مازال صغيرًا.

وإنها يجب معاقبة كل المخطئين، ولا أقصد العقاب بالضرب وإنها العقاب عمومًا لابد أن يكون به نوع من العدالة فلا يقع العقاب على طفل واحد دون بقية المخطئين.

ثانيًا: عدم إيقاع العقاب على بريء مثلاً يطلب الأب من أبنائه عدم فتح التلفاز فيفتح الطفل الأصغر فيجد التلفاز فيفتح الطفل الأصغر فيجد التلفاز مفتوحًا التلفاز مفتوحًا فيجلس ليشاهده فيدخل الأب فيجد التلفاز مفتوحًا فيضرب الطفلين رغم أن الصغير بريء ولم يرتكب أي خطأ.

ثالثًا: من عدالة العقاب عدم عقاب الطفل على خطأ صدر منه على سبيل النسيان أو الخطأ أو الاستكراه.

عندما يسرق شخص نسأله لنعرف الظروف الاجتهاعية أو الظروف النفسية التي دفعته للسرقة وسيدنا عمر بن الخطاب عندما أخطأ شخص نتيجة ظروف معينة وهي أنه كان يعمل لدى رجل لا يطعمه ولا يسقيه إلا القليل فخفف عنه سيدنا عمر العقاب أو عفا عنه.

وكذلك فإن سيدنا عمر لم يقم حد السرقة في عام المجاعة بسبب الحالـة الاقتصادية للناس.

وبالتالي لابد أن نفهم الطفل فربها يكون قد نسي أو أخطأ دون عمد مثل سقوط الكوب من يده، أو أخذه لشيء حُرم منه لفترات طويلة.

> رابعًا: من العدالة ألا يُعاقب الطفل على خطأ سبّب له ألمًا.

مثلاً: طفـل وقـع وارتطـم بـالأرض فكـسر الأطباق لا يجـب معاقبتـه فيكفيـه مـا فيـه مـن ألم الوقعة.

خامسًا: من العدالة عدم عقاب الطفل لكونه كثر الحركة.

هناك أطفال لديهم فرط في الحركة، وهناك وسائل كثيرة وأساليب كثيرة تجعل الوالدين يتحكمان في حركة طفلهها.



فالطفل كثير الحركة هو طفل ذكي يحناج منا إســـاليب نـــسنثمر بهـــا مهاراته سادسًا: من العدالة عدم عقاب الطفل عندما يعاني من مشكلة خارجة عن إرادته مثل قلة موضوع التحصيل الدراسي بسبب مشكلة في الذكاء الأكاديمي أو مشكلة في ذهنه.

سابعًا: يجب عدم الاستمرار في عقاب الطفل إذا اعترف بخطئه، أما لـو تكرر منه الاعتذار والخطأ والاعتذار والخطأ فيجب معاملة هذا الطفل بنوع من الحزم في العقاب.

وفي النهاية أقول إن هناك وسائل أخرى من العقاب فريها تكون وسيلة الحرمان أو المكافأة والثواب والعقاب من أكثر الأساليب الممكنة في عملية تعديل السلوك؛ ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار وجعلهما هدفًا.. ثوابًا وعقابًا.. حسنات وسيئات.. ولهذا فإننا نسعى إلى الجنة.

ونحن نشبه الأطفال إما بالحصان أو الجمل، فالحصان من الحيوانيات

قيادة هذا الطفل.

سهلة السيطرة عليها فقطعة من السكر أو جزرة تجعل الحصان يدور التراك خلفها فهويريد الحصول عليها وبالتالي الحصان مثال للطفل الذي يستجيب لمسألة الثواب. الطفل الذي يستجيب بالتحفيز.. وبالتالي سيكون من السهل





أما الجمل إذا برك في الصحراء فلن تستطيع أبدًا أن تجعله يقوم مهم ضربه صاحبه أو شد عليه، لهذا تجد صاحب الجمل والقائد الذكي يحضر قطعة فحم ويضعها تحت الذيل فلا يبرك الجمل أبـدًا طوال الرحلة إلا إذا أراد قائده أن يجعله ينزل وينخ.. لهذا فإن الجمل مثال للطفل العنيد الذي لا ينفع معه شيء.





هناك الكثير من الأمثلة التي إذا سمعنا عنها شعرنا بالحزن الشديد على ما يقاسيه الأطفال من خلال التربية الخاطئة فأنا أعلم آباء يستيقظون بالليسل على بكاء أطفالهم الذين لم يتعدوا ٦ أشهر فيضربونهم على بكاتهم.

وأمهات يضربن الأطفال في سن سنة وهمو سمن الحبو لمدى الأطفال فعندما يحبو الطفل نحو كُبُس النور تجد الأم تضرب الطفل وهي بمذلك قمد حرمت الطفل من حرية حركته.

وأمهات يضربن من سن سنتين لأن الطفل يمسك بالتحف الموضوعة في المنزل، وهذه التحف من الكريستال فلابد ألا يكسرها الطفل.. الطفل في هذه السن لا يفهم قيمة التحفة التي أمامه فعلى الأم أن تبعد تلك التحف عنه بدلاً من ضربه.

إذن المطلحوب مصن المربكي ان يبدك عص وسائل إذرى غير الضرب.



### احذرا

التبول اللاإرادي يجب عدم ضرب الطفل عليه، والطفل الذي يخاف من الخروج للضيوف، والطفل الذي يعاني من مشكلة دراسية، والطفل العصبي، والطفل العنيد.. كلها مشاكل تواجه الوالدين يجب علاجها بطرق أخرى غير الضرب.

ا أذكر قسة صغيرة خاصة بطفل كان عمره أربع سنوات هذا الطفل كان يلعب في الشرفة في شقة في الدور الأرضي حيث كان يلعب مع عروسته التي كان يجبها جدًا وأمه كانت تعدله الغداء في الطفل وجد



في الشارع رجلاً يسحب بقرة منقطة وثلاثة من الماعز وخروفًا وهذا المنظر جذب انتباه الطفل بشكل شديد فظل ينظر لهم حتى غابوا عن نظره، فأراد الطفل أن يراهم مرة ثانية، فقال لنفسه أقف على باب العهارة وأشاهدهم، وفعلاً خرج الولد من الشرفة واتجه لإحضار حذائه ولبسه وفتح الباب وخرج إلى باب العهارة ودون أن يشعر الولد مثى خلف هذا القطيع وسار مسافة كيلو ثم اثنين ثم ثلاثة حتى انتقل من منطقة العجوزة لمنطقة المهدوزة لمنطقة المهدون ولأنه

مل المشاهدة وبدأ يشعر بالجوع نفال للرجو: أنا أريد ماما، فقال له الرجيل صاحب القطيع: أين تسكن ماما؟ قال الولد: مع بابا، قبال الرجل: وأيس بابا؟ قال الولد: في البيت، قال الرجل: وأين البيت؟ قال الوليد: لا أعليم، وانتاب الولد خوف شديد ورغبة في الرجوع إلى البيت..

وأثناء ذلك كانت الأم طبغا تصرخ وتريد ابنها وأحضرت الأب من العمل والعم لبيحثا عن الولد لكن بلا فائدة ومر وقت طويل وسبحان الله كان الرجل صاحب القطيع ذكيًا فعاد بالولد في نفس المسار الذي سيار فيه وعندما وصل الولد للشارع الذي يسكن فيه جرى نحو العمارة وكان لديمه إحساس بالخوف الشديد والقلق فكان يريد أن يذهب لحضن أمه.



وعندما رأته أمه احتيضنته لكس عيم الوليد جذبيه بقبوة وألقى به في الغرفة وظل يضربه حتى كسرت الشاعة الخشب ويقول هذا الولد لن أنسى أبذا تلك الشياعة التي تكسرت على ويقول لقد كنت أحاول أن

أدخل تحت السرير حتى أتجنب النضرب، وأنيا أسيأل نفسي: مباذا فعلت لأضرب؟

ونسأل هل كان الحل الأمشل في هذا الموقف هو الضرب أم التحقير والإهانة أم المناقشة لماذا فعلت ذلك أم حرمان هذا الطفل من الخروج ومن حديقة الحيوان التي كان يجبها كثيرًا.. علمًا بأن هذا الخطأ الذي صدر من الولد يصدر منه للمرة الأولى ..

إن هذه القصة تثير في نفسي الشجون لأنني كنت أنا هذا الطفل، وأذكر لأمي أنها جاءت لتغطي علي وهم يضربونني أنها تلقت معظم الضربات.. ولا أنسى أبدًا حنانها عليّ في هذا الموقف.







### الخطأ السادس

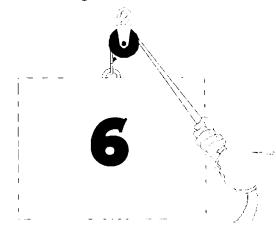



#### الإهانة والتحقير



#### 72 الخطا السادس

قليل من الآباء والأمهات هم من يحفظون ألسنتهم مع أبسائهم فالأغلب يستخدم أسماء الحيوانات ويشتم أبناءه.

ولن تتخيل كم السلبيات التي تنتج عن الإهانة والتحقير والتفريق في المعاملة بين الأبناء، بمجرد إطلاق حكم عام على الطفل كقول: ابني متعب أو ابني شقى أو ابني حركته كثيرة أو حتى قول ابني هادئ.

#### السبب

إن السبب في هذا السلوك ستدركونه من خلال قصة تلك السيدة التمي أتت لي تتكلم بتلقائية وبساطة، وتريد أن تفرغ الطاقة الموجودة لديها بـدون أن يلومها أحد أو يقول لها أنت مخطئة، قالت لى تلك الأم: ابني في الحضانة وهو يتعبني كثيرًا في المذاكرة وأنا بصم احة ما أن أذاكر له حتى أصبح عصبية ثم أقول له: يا حماريا غبى خاصة

عندما يطول شرحي لشيء ما ولا يفهم ما أشرحه فأقول له أنا لو كنت فهمت أختك الصغيرة التي عمرها سنتان ﴿ كانت ستفهم..

وهنا أريد أن أتوقيف لحظية، لقيد أرادت هيذه الأم مساعدة ابنها على المذاكرة لكن ما فعلته هو أنها رسيخت في إحساسه أنه ليس له قيمة وأنه لا يفهم ولا يستوعب، لقـد رسـخت في إحساسه أنـه ىعاند.

فالسبب هو عدم الصبر من خلال الواللدين، بالإضافة إلى العصبية الزائدة عن حدها.



يجب على الآباء والأمهات أن يحترموا أولادهم، لابــد أن يعطيــاه ثقــة بنفسه ويشعراه بقدره.. يجب أن يحترما ذات الطفل.

فعندما يصف الأب ابنه بأوصاف معينة فإن هـذه الأوصـاف سـتظل عالقة في ذهن الطفل بشكل سيئ وستؤثر على ثقته بنفسه فيها بعد.

فلابد أن يتخلى كل من الأب والأم عن قاموس الشتائم اليومي لأطفالها.. كقول أنت حمار .. أنت لا تفهم .. أنت أغيى إنسان رأيته في حياتي .. أنا لا أفتخر أبدًا أنك ابني .. لا تتصرف كالحيوان .. أفكارك سخيفة وتافهة .. رأيك لا يهم .. افعل ما أقوله لك فقط..

إن هذا الأسلوب يسبب لأطفالنا كارثة كبيرة حيث ينطبع في أذهان أولادنا أنهم فاشلون وأنهم مثل الحمر.



واعلم أنك لو قلت لابنك يا حمار فإنه بعد سنتين سينهق مشل الحيار، وستغلب عليه صفات الحمار لأنك أنت من أقنعته أنه حمار وغبي.

> فانتله سيقذر ذائله عندما نَقَدُرِهِ إِنْكِ.. وَلَنْ يُدِتَرُجُ نَفْسِهِ [[] عندما نقدره إنك إولاً.

يجب أن يعلم الآباء والأمهات أن أطفالهم يحتاجون لنوع من أنواع التعامل بأسلوب مختلف وطريقة مختلفة، يجب ألا يتسرع الوالمدان ببإطلاق الألفاظ السيئة لأطفالحا

والعلاج يتلخص في العمل بقوله تعالى: ﴿ وَقُولُوالِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾ [البقيرة: ٨٣] ، ويقول: ﴿ مَّا بِلَّهِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيكٌ عَيْدٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [ق] ، ويقي ل: ﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْتُنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيِّنَهُمْ ﴾ [الإسراء:٥٣].

و تذكر قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَّ فَوْمٌ مِّن فَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا يَنْهُمْ وَلَا نِسَامًا مِن نِسَلَمٍ عَنَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا يَنْهُمُ ۚ وَلَا نَلْمِدُوٓا أَنفُسَكُ وَلَا نَنادُوا بِالْأَلْفَنِيِّ بِثْسَ الِآمَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِينَانِ وَمَن لَّمَ يَثُبٌ فَأُولَتِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ١٠٠ [الخيرات].

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "سباب المسلم فسوق وقاله كفر" (متفق عليه).

وأيضًا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتق النار ولـو بـشق تمـرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة".

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رواه الترمذي: "ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء عا (رواه الترمذي).

ويقول أبو الدرداء: "ل**ا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم** القيامة"<sub>.</sub>

وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رجلاً سأل رسول الله صلى عليمه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: " من سلم المسلمون من لسانه ويده" (رواه البخاري).

وفي وصية لمعاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وهل يكب الناس علمه وجوههم في النار اللحائد السننهم" (رواه الترمذي).





وهناك الكثير من الأطفال في سن الحضانة لديهم صعوبات في التعلم للاسف ليس نتيجة مشكلة ذهنية وإنها لأن المدرسين أو المدرسة أو المربية يستخدمون أسلوبًا غير صحيح.

يجب أن نتفهم نفسية أولادنا ونعلي من قدرهم وشأنهم ونعلمهم أنهم أناس محترمون، لهم كيان لا يُمس حتى لو أخطأوا.

فإذا أردت أن تعاقب طفلك على خطأ فاحرمه من الخروج أو من التلفاز أو من الكمبيوتر أو من الجلوس مع أمه أو من الشوكولاتة أو البسكويت لكن لا تشتمه .. اجعل لسانك يعف واجعله على مستوى من الأدب.

فالهدوء والحلم مطلوبان .. الحلم ما كان في أمر إلا زانيه وميا نُنزع مين أمر إلا شانه.

وهناك أمهات يصرخن أو يبكين أمام أولادهن.. وهذا الصراخ يُحدث نوعًا من الربط السلبي لدى الطفل، فيظل الطفل طوال عمره متأثرًا بـذلك فهذا يقتل نموه النفسي بشكل كبير.

ولدينا هنا قصة طفل على الفطرة اختير مع مجموعة من الأولاد في لقاء

تليفزيوني يسأل الأطفال عن الأشياء التي تضايقهم من أمهاتهم وتبصرفات

المدرسين.. فقالت المذيعة للولد: ما الذي لا يعجبك في أمك؟ فقال الولد: ماما 🖊 تــضربني وتحرمنــي مــن المــصروف ولا تُخرجني آخر الأسبوع، فبالأم أثنياء مشاهدة البرنامج سألت الولد: لماذا قلت



ذلك؟ فقال لها الولد: يا ماما أنا لم أقبل كبل شيء، لم أقبل الأشبياء السيئة فقالت له أمه: وما هي؟ قال لها: الصراخ .. أنت تصرخين دائمًا في وجهي.

وهنا ندرك أن الصراخ أشد من الضرب على الولد.

فالله الني نصرخ في وجه طفلحها لابدان للنبازل عبر قياموس الشنائم.. وقاموس الإهانة.. قاموس الــنحقير.. بـــالله علـــيكم صـــونوا السننكم مع اطفالكم.





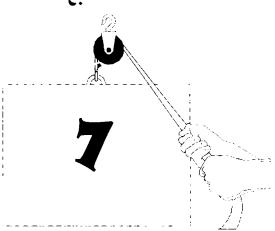



#### التفرقة في المعاملة بينالأبناء



إن التفرقة في التعامل بين الأبناء هو كارثة في كثير من الأحيان، فالكثير من الآباء والأمهات لديهم ابن متميز وآخر فاشسل، أو ابسن هسادئ والشاني شقي ومشاكس، أو ابن لم تشعر الأم بمعاناة في تربيته والآخر أتعبها كثيرًا.

وبلا شك سينجذب الجميع للطفل الذي لا يسبب المشاكل.. الطفل الهادئ .. المتفوق .. المؤدي واجباته، وفي نفس الوقت سيبتعد الجميع عن الطفل الثاني بل سيعنفونه في بعض الأوقات وسيعاملونه معاملة سيئة..

ستجد الأمهات يقلن نحن لا نفرق في المعاملة أبدًا بين أولادنا، فإذا منحت ابني حنانًا فأنا أمنح ابني الآخر نفس الحنان وكل أبنائي نالوا نفس الرعاية.. لكننا نجد بعض الأبناء يقولون أمي تحب أخي هذا أكثر مني أو البنت تقول أختى مقربة لأمي أكثر مني..

## السبب

السبب في شعور الأبناء بهذا الشعور هو أن الوالدين في كثير من الأحيان عندما يرزقان بالطفل الأول يكون الاهتهام به شديدًا من جميع أفراد العائلة، فينصب على هذا الطفل كل الحنان من الجميع فيكون هو المدلل لدى جده وجدته، وإذا أراد هذا الطفل الحصول على شيء حصل عليه في الحال، ويكون هذا الطفل حبيب أمه فينام معها في سريرها لسن كبيرة.

\ رغـــ انــه مـــ ن الطبيعــي ان ينفــره الطفـل بـسرير خـاص بــه مــن بعــد ســن ۲ اشـد.



لا يجب أبدًا أن يكون الطفل في سرير والدته ووالده بعــد ســتة شــهور، وهناك أمهات من أول شهرين يكــون لــديهن القــدرة عــلى فــصل أطفــالهن فترضع الأم الطفل ثم تضعه في سريره وهذا هو الأفضل على الإطلاق.

أما الطفل الذي لا ينفصل عن أمه في النوم فسيحدث أنه سينفصل بصورة غير طبيعية وهي مع ميلاد طفل آخر وهنا يشعر الطفل بالتفرقة فهو قد تُزع من سرير وحضن أمه وفي نفس الوقت أخوه أخذ مكانه، بالإضافة إلى ذهاب الطفل الأول للحضانة فيشعر الطفل أنه كان محور اهتهام الجميع، أما الآن فالمولود الجديد هو الأهم، وهنا تبدأ كثير من الأمهات في زيادة جرعة الحنان للطفل الأكبر حتى تعوضه عها فقد منه لكن بلا جدوى فلقد شعر الطفل مسبقًا بالتفرقة.



يجب على الآباء والأمهات من البداية منذ ميلاد الطفل الأول ألا يدللوه بشكل زائد، وألا يعطوه ما يريد وقتها يريد وكان عليهها أن يجعلاه ينام في سرير منفصل.. كان يجب أن يكون هناك توازن في اللعب مع الولد وفي العطاء، والصحيح أن يخهب الطفل للحضانة من سن سننين لأنه سن الفطاع من الله ومن ارتباطه بها فكان على الوالدين أن يخرجا طفلها الأول للعالم الخارجي قبل ميلاد الطفل الثاني حتى ينطلق ويتفاعل مع المجتمع المحيط به، فالطفل من سن سنتين أي بعد أربعة وعشرين شهرًا هو مؤهل للتعامل مع المجتمع الاخر فهو يحتاج لاكتساب

سلوكيات معينة من هذا المجتمع الجديد، ويحتاج أن يتعلم كيف يتعامل مع الناس وفي نفس الوقت يرجع لأمه وحضنها في آخر اليوم.

إذن المطلسوب هسو التسوازن وعلينما أن نعمد لعمليمة استقبال



الطفل الثاني منذ فترة تمتد لسبعة أو ثهانية أشهر حتى نتمكن من زراعة الطفل الثاني بشكل لا يُشعر الطفل الأول بالتفرقة وأن هذا المولود أخذ مكانه.. والأصعب على الطفل الأول في شعوره بالتفرقة هو أن الوالدين يكونان قد تدربا جيدًا من خلال التعامل معه فيكون تعاملها مع الطفل الثاني أفضل وذلك لأنها اكتسبا نوعًا من الخبرة في التربية لهذا يكون الطفل الثاني أهدا من الأول وأفضل ويكون جاذبًا للانتباه، ومن هنا تبدأ التفرقة في المعاملة.. فانتبهوا لتصرفاتكم مع أولادكم حتى لا يشعر أي من الأولاد بأي نوع من التفرقة.

ولنا في قصة سيدنا يوسف وإخوته عبرة في ذلك حيث شعر إخوة يوسف اكثر منهم فحدث أنهم يوسف بالتفرقة، حيث ظنوا أن أباهم يحب يوسف أكثر منهم فحدث أنهم أرادوا التخلص منه، قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَا وَعَنَ عُصْبَةً إِنَّ آبَانَا لَغِي ضَلَالٍ شُينٍ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْصَا يَعْلُ لَكُمْ وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ آبَانَا لَغِي ضَلَالٍ شُينٍ ﴿ أَنَّ اَقْنُلُواْ يُوسُفَ أَو اَطْرَحُوهُ أَرْصَا يَعْلُ لَكُمْ وَمَن عُرْفُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَالَ فَآبِلُ يَنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَبَنبَتِ ٱلْجُبِ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ السَّبَارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَهُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ الْعَلَهُ اللْعَلَهُ الْعَلَالِهُ اللْعَلَالِهُ اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَهُ عَلَهُ اللْعَلَهُ

ولهذا نجد الشجار بين الأبناء، فنجد الطفل الأكبر يقرص أخاه الأصغر.. يضع أصبعه في عين أخته .. صراخ وشجار .. كل يوم شجار باستمرار .. وخلافات بشكل مستمر.

#### 84 الخطا السابع

لهذا علينا أن ننتبه إلى العدالة في التوزيع من الناحية المادية أولاً ومن الناحية المادية أولاً ومن الناحية المعنوية ثانيًا، هناك أمهات يقلن: ابني هذا عطوف معي لهذا أميزه عن أخيه الذي يعاملني بشدة. وهناك من يقلن: ابني هذا غليظ وبارد، أما الآخر فهو عكسه..

وأنا أقول لهن: لا ينبغي أن بقنن ذلك، وعليهن أن يلتزمن بالمساواة بين الأبناء، وأذكرهن بقصة الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطي أحد أننائه شيئا من أملاكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: اللهم لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنقوا الله وإعدلوا في إولادكم" (رواه مسلم).

ان العدل مطلوب بين الابناء حلَّى في القبلـة وفي الحـضن.. العطـاء مطلـوب والمساواة الزمة حلَّى ال نحدث ال<u>مشاكل</u> بين الابناء في الكبر..

وأذكر هنا أن رجلاً كان جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن هذا الرجل فقبله الرجل وأجلسه على حجره، ثم جاءت بنت صغيرة هي ابنة الرجل فاقتربت من أبيها فأجلسها على حجره دون تقبيلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما عدلت بينهما".

# قسة من واقع العياة



هناك سيدة سألتني عن ابنها الذي يبلغ ٤ سنين، وكان يتحكم في تبوله جيدًا، وفجأة أصبح لا يتحكم في تبوله إطلاقًا، فهو يتبول على نفسه في النهار أيضًا، كيف هذا وقد كان من أوائل الأطفال الذين يتحكمون في أنفسهم في مسألة التبول! ولقد حاولت معه بكل الطرق ليعود كها كان لكن لا فائدة فها الحل؟



وهنا أقول لكل أم: إذا كان ابنك يتحكم في تبوله شم فجأة تنشأ لديه مشكلة التبول اللاإرادي فعليك أن تسألي نفسك ما الجديد في حياة طفلك؟ هل يذهب للمدرسة لأول مرة؟ أم انتقل إلى مدرسة أخرى جديدة؟ أم فقد أحد الأشخاص المقربين؟ أم هناك من يصرخ في وجهه؟ أو توجد مشاكل في الأسرة أو مولود

وعلمت من تلك السيدة أن مشكلة التبول اللاإرادي عند ابنها بدأت مع قرب ميعاد ميلاد أخيه، فقلت لها: إذن هذا الطفل يحتاج أن يبقى مرتبطًا مع الأم بشكل تلقائي، وعلينا أن نتجاهل مسألة التبول نهائيًا، ولكن علينا أن نقوم بعمل الإسعافات الأولية مع هذا الولد بمعنى أنه لابد أن يدخل الحيام قبل دخوله سريره، وقبل النوم بساعتين أو ثلاث نقطع عنه شرب الماء والسوائل تمامًا، والأفضل أن ينام مبكرًا حتى تتمكن أمه من إيقاظه مرة أو مرتين، ونحاول منع المأكولات التي تحتفظ بالماء في الجسم مشل الثيبسي أو السكريات أو المياه الغازية مثل الكولا، وعلى الأم أن تحفز الطفل باستمرار وتشغله وتحاول ألا تقصر في اهتمامها بطفلها.

هناك سؤال آخر من أم تقول: ابني بدأ "يتهته" أي أن ابنها أصبح يعاني من مشكلة التعثر في الكلام بعدما كان طليق اللسان فقد كان يحفظ سورة الإخلاص والفلق والناس عن ظهر قلب، ثم من سن سنتين أصبح العكس تمامًا فأصبح يتعثر في النطق بشكل ملحوظ وهو الآن عمره أربع سنوات ومازال يعاني من نفس المشكلة، فها السبب؟

فسألتها: هل بدأت المشكلة مع دخوله الحضانة؟ فقالت الأم: نعم بمجرد ما ذهب للحضانة بدأت المشكلة، ولقد كنت ألفت نظره فأقول له اعدل لسانك .. الناس كلها توجهك فحاول أن تتكلم بشكل صحيع، قلت لها: انتبهي فإن تلك المشكلة تحتاج نوعًا من الهدوء في التعامل مع الطفل، عليك أن تستوعبي أنها مشكلة وستمر، وأنك لو طلبت بإصرار من الطفل أن يعدّل لسانه فتأكدى أنه لن يتجاوز تلك المشكلة أبدًا.







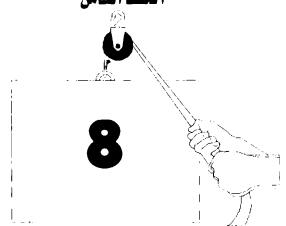



#### التناقض والازدواجية من قيمة إلى أخرى أو من موقف تربوي لموقف آخر





إن كل أب يتكلم على الأخلاق والقيم والمثل والهدوء وكذا وكذا وهـو أبعيد منا يكبون عن هيذا السلوك، وهيذا الأسيلوب ألا وهيو التنباقض والازدواجية من قيمة إلى أخرى أو من موقف تربوي لموقف آخريؤثر عيلي تفكير الطفل حيث يُحدث عنده نوعًا من الاختلاط والتشتت، فمثلاً الطفل الذي يبلغ من العمر ٥ أو ٦ سنوات نجده يسهر مع أبيه وأمه بالليل ليشاهد التلفاز، وهذا خطأ آخر وهو أن الطفل يسهر لوقت متأخر لكننا لن نتحدث عنه الآن وإنها نتحدث عن التصرف الذي سيفعله كل من الوالدين عندما يُعرض فيلم فتقول الأم لابنها: "قم لتنام يا حبيبي لأن هـذا الفيلم للكبار فقط" أو عندما يأتي مشهد غير لائق فتطلب الأم من ابنها أن يغلق عينيه حتى لا يرى هذا لأن هذا عيب في حين أنها هي والأب يشاهدان ما بمنعان النها عنه.

> فكيـفه لهـذا الابـن أن يهيّـز بين الصحيح والخاطئة؟ لهاذا حرم من شيء في حين إيهه وامه يفعلانه؟



#### السبب 💽

شعور الكبار أنهم مميزون عن الصغار في بعض التصرفات، لكنني أقول فؤلاء الكبار: إن الأخلاق والمشل والقيم شيء لا يتجزأ أبدًا، فبإذا سمح الأب لنفسه أن يرفع صوته فلابد أن يسمح لابنه أيضًا أن يرفع صوته.. إذا سمحت لنفسك بالعصبية فلا تطلب من ابنك عدم العصبية.. إذا تلفظت بلفظ فإن ابنك مسموح له أن يتلفظ بنفس اللفظ .. وهناك آباء يخطئون بلا مبرر فيعلو صوتهم ويشتمون ويضربون فتقول الأم لأبنائها: "بابا لابد أن نحترمه" كيف نطلب من الأبناء احترام أبيهم وهو خطئ؟

لماذا لا نقول لقد أخطأ بابا في كذا؟ لماذا لا يعتذر الأب عن موقف فعله حتى لا يترك أبناءه في حيرة من أمرهم.. أين الصحيح وأين الخطأ؟



هناك الكثير من الآباء والأمهات تصرفاتهم بعيدة كل البعد عن القيم التربوية ..

فالأب الذي يدخل للمنزل فيجد أبناءه يتشاجرون بصوت مرتفع جدًا لا ينبغي منه أن يرفع صوته هـ و الأخر،

ويقول لهم لقد طلبت منكم مائة مرة أن تتكلموا بهدوء .. وإنها عليه أن يتكلم هو بهدوء في البداية حتى يستجيب الأبناء معه ولا يحدث لديهم الشعور بالتناقض والازدواجية مع التعامل مع والدهم. العلاج العلاج

نحن في حاجمة إلى تحمل مستولية أعصابنا، وأن نتعامل بهدوء مع أولادنا بشكل كبير..

إن التناقض والازدواجية من قيمة إلى أخرى أو من موقف تربوي إلى موقف آخر مسألة في منتهى الصعوبة .. عليك أن تكون قدوة في كل ما تفعله.. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شاهد امرأة تقول لابنها هاك أعطك، فسألها عها كانت تريد أن تعطيه ثم ذكر لها أن الكذب يكتب كذبًا حتى أن الكذية تكتب كذبًا

والمقولة المشهورة عند الكثير من الأمهات: "يا حبيبي الكذب حرام، ومن يكذب يدخل النار" فنجد الأم تطلب من ابنها عدم الكذب، وعندما يرن الهاتف يقول الأب لابنه رد ولو كان الطالب فلائا قبل له بابا غير موجود في البيت سبحان الله! .. كيف يتعلم ابننا في ظل هذا التناقض وهذه الازدواجية؟!

إن النناقض والازدواجية يجعلان الاولاد يفقـدون الثقـة في إبـــائهي وامهـــانهي ويفتــدون الثقــة في إراتهي وفي داريقة نوجيههي



# قصة من واقع الحياة

- هناك الكثير من الآباء المذين يدخلون بيوتهم وهمم متضايقون وصوتهم مرتفع شم يسرن الهاتف فيرد الأب بهدوء شديد وكأن شيئًا لم يضايقه منذ لحظات، فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يما أهملاً وسهلاً يا أخي الحبيب .. "، فينظر له ابنه الصغير وهو متعجب كيف كمان يتكلم معنا منذ لحظات وكيف هو يتحدث الآن مع صاحبه؟

ونفس الثيء مع كثير من الأمهات اللاتي يصرخن طوال النهار في أولادهن ثم فجأة تتحول لشخصية أخرى إذا جاءت لها إحدى صديقاتها .

أو حتى تكلمت معها في الهاتف.. اتقوا الله أيها الآباء والأمهات في تربية

الله أيها الآباء والأمهات في تربياً أبنائكم.



وأيسضًا الطفل السعغير المذي يبصق فيضحك مَنْ حوله ثم في مرحلة من المراحل أي بعد أن يكبر هذا الطفل قليلاً عندما يفعل ذلك يجد صفعة من

والده على وجهه لماذا أوافق على تنصرف ابنني في موقيف وفي منزة أخسرى أعنفه على هذا التصرف؟

#### 94 الخطا الثامن

- وهناك موقف طريف وهو ولد صغير عمره سنتان أو ثلاث فكان يستحم وخرج من الحيام بسرعة فوقعت المنشفة من على ظهره فجرى نحو حجرة فكل الموجودين في البيت ضحكوا فضحك الولد وكان مبسوطًا جدًا وسعيدًا فظن الولد أنه حين يكون عريانًا سيسعد الناس ويضحكون ففي اليوم التالي وقف في الشرفة على الكرسي وخلع كل ملابسه فلها رأته أمه صرخت في وجهه ماذا تفعل؟ البس ملابسك .. فلم يعرف الولد ما يحدث بالأمس يضحكون واليوم يصرخون فظن الولد أن المصيح أن يرتدي ملابسه وعليه أن يكون مؤدبًا ثم بعد أسبوع ذهبت تلك الأسرة للمصيف وعلى الشاطئ قالت له الأم اخلع ملابسك فنظر إليها الولد باستغراب أخلع ملابسي .. أم ألبس ملابسي؟

فلم يستطع أن يفهم الولد من حوله .. إذن علينا أن نتبه من التناقض والازدواجية لأنها تجعل الأطفال يرتكبون الأخطاء وهم غير مدركين أنهم يفعلون شيئًا خطأ فهذا السلوك يجعل أولادنا مذبذبين ومضطربين .. لديهم الشعور بعدم مصداقية الآباء والأمهات، لهذا نجد كثيرًا من بيون الاشخاص الملفزمة أبناؤهم لديهم نفور من الالفزام إن الالفزام قد ارنبط لديهم بصورة الآب المنتاقض في سلوكه واسلوبه وطريقنه ونعامالنه.

كثيرون خارج المنزل يرتدون ملابس أنيقة ويتكلمون بطريقة مهذبة، أما بداخل المنزل فنجدهم يرتدون أي ملابس ويـصدرون تـصرفات سـيثة وبأصوات مرتفعة.. إن هذا التناقض يرتبط في نفوس أولادنا بالتبدين، فالعبصبية وإطبلاق الشتائم والظلم وعدم التقدير كلها أمور تجعل الولد لا يستطيع أن يفصل ما بين الإسلام كمفهوم وبين تصرفاتي أنا كإنسان، لهذا قبال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنها بعثث لأنهم مكارم الخلاق" (رواه البخاري).

وفي الحديث القدسي الذي رواه ابن عباس: "إنما إنقبل الحالة ممن نواضع بِهَا لَعَظُهُنِي وَلَي يُسْتُطِلُ عَلَى خَلَقِي. وَلَي يَبِتُ مُصِرًا عَلَى معصيني، وقطع النهار في ذكري، ورحـــــ المــسكين والأرملـــة والمصاب ذلاه اكلؤه بردهني واستحفظه بماائكتي مثله في عبادي كهثل الفردوس الأعلى من الجنة":

وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُولٌ مَّعُرُونٌ وَمَغَفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْعُفّا آذًى ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

وقوله: " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في إن يدع طعامه وشرابه (رواه البخاري).

لابد من وجود تلك المفاهيم في بيوتنا، ولا يقتـصر الأمـر عـلي خـارج البيو ت.

ومن أكثر الأمثلة التي هزت وجداني هو كلام ولد عمره عشر سنوات يقول هذا الولد إن والده رجل يشار له بالبنان وهو مفخرة فالجميع يقول إنه الأخ الفاضل .. الطيب .. الحنون، أما في البيت فه و شخص آخر في أسلوب كلامه وفي تعاملاته مع والدتي وطريقة توجيهه وانتقاداته فهو فظ غليظ وأنا فعلاً لا أفهمه هل هو هذا الشخص الطيب خارج المنزل وأمام الناس أم هذه هي حقيقته داخل البيت؟!





#### عدم الاتفاق على نهج تربوي موحد بين الوالدين





لقد أردت أن آتي بهذا الأسلوب الخاطئ عقب الخطأ الماضي وهو التناقص والازدواجية؛ لأن هذا الأسلوب التربوي الخاطئ قريب بما قبله حيث تكون الازدواجية والتناقض بين الوالدين، فالأب يريد من ابنه شيئًا والأم تريده أن يفعل العكس، فعدم الاتفاق على نهج تربوي موحد بين الوالدين يؤدي للكثير من المشاكل.

#### السبب



السبب في عدم اتفاق الوالدين على نهج تربوي واحد هو التضاد في المفاهيم ما بين الزوج والزوجة لابد أن يعي كل من الزوجين أن الصراع والخلاف بينها أمام الطفالها مأساة وزرع لعدم الاستقرار وعدم الأمان داخل نفسية الأبناء، فعدم المائين هو فقد الوالدين أو الائين هو فقد الثقة في الآراء.



إن هذا السلوك يؤثر في نفسية الأطفال بشكل كبير فهو يجعل الطفل لا يعرف من فيها على صواب هل الأب أم الأم، وهذا بالتالي سيجعل الطفل ينجذب لأحدهما دون الآخر لهذا فإن الخلافات الأسرية تؤثر في نفوس الأبناء.. فعلى الزوج الذي يختلف مع زوجته أن يفصل هذا الأمر عن كونك أبًا وكونها أمًا، فأنتها مع أبنائكها مربيين والاختلاف في وجهات النظر كزوجين ليس معناه اختلاف في وجهات النظر كمربيين، وأنا أحترم الأب الذي يترك القيادة للزوجة إذا كانت هي الأعلى منه تربويًا.. وأشعر بالحزن عندما أجد أمًا تناقض سياسة الأب التربوية كها يجزنني إثارة موضوع الانفصال والطلاق بين الأزواج وعاولة كل طرف لاستهالة موضوع الانفصال والطلاق بين الأزواج وعاولة كل طرف لاستهالة الأبناء في صفهم..

وأذكر أمًا جاءت لي باكية تقول إن زوجها يسقي الأولاد كراهيتها ويطلب منهم عدم سماع كلامها فكانت هذه الأم محتارة كيف تشصرف مع هذا الأسلوب التربوي من قبل الزوج.. فالحقيقة هنا لا وجود للتربية أصلاً كيف تتم التربية بهذه الطريقة؟

يجب على الوالـدين أن يـستوعبا هـذه القـضية لأنهـا قـضية في منتهـي

الخطورة فمسائل الطلاق والانفصال لابد أن ننتبه في التعامل معها فيجب أن نرتفع إلى مستوى التقوى فالطلاق ذُكر في القرآن فهو أحد الحلول التمي سنها رب العالمين للكون كلمه وللمسلمين في حالمة عدم الوفياق ميا بين الزوج والزوجة، وليس معنى الطلاق والانفصال أن كل واحد يستأثر بالطفل أو يدخل أفكارًا غير صحيحة في رأسه كيأن يشوه صورة الطرف الآخر أو يحاول أن يقلل من شأنه.

إياكم أن تجذبكم الخلافات الأسرية إلى التأثير في نفوس الأولاد وهـو ما يؤدي إلى الذبذبة في شخيصية الطفر، وإلى العيبوب السلوكية وإلى الانحرافات السلوكية كالسم قة والتسول والخبوف وقلية الثقية والتبدهور الدراسي والمخاوف المختلفة كالقلق والاكتئاب وغيرها من الأمور.

> فرابد للزوجين إن ينفقا على نهج نربوی واضح.

> لا يجب إنبذا إن يكبون الات عکس اللج فہو پریدان پرخی مع ابنائیہ وہیء ٹرید ان نیشو علــيهم .. إلام نريــد إن نعاقـــت والآب مفصرط في النصساها، والنسامد ..



# قصة من واقع العياة

- أذكر أنه جاء لي أب يتكلم عن ابنه الذي يبلغ تسع سنوات ونصفًا، يقول هذا الأب إنه فقد السيطرة على ابنه بالإضافة إلى قلة تحصيله الدراسي وعدم سماعه كلام أمه وأنه دائمًا عصبي وردود أفعاله عنيضة والأب يعلل كل هذه السلوكيات بأن الأم شديدة مع الولد وأنها تريد منه فعل الصواب باستمرار وأنها لا تعامله بهدوء وأنها عادة تعاقبه في مواقف لا يستحق فيها العقاب، أما سياسة الأب مع الولد فهي عكس ذلك، يقول الأب أنا أعامله بهدوء لماذا على أن أعاقبه؟ لماذا أقسو عليه؟ وإذا أردت معاقبته أسرع بالاعتذار فأساعه.

- وهذان الزوجان ليس لديهما منهج تربوي واضح فالأم تسشد والأب يرخي، بالتالي سيميل الولد لأبيه وحينها سيكره أمه.

- إن الأم عليها أعباء منزلية كثيرة طوال اليوم بالإضافة إلى رعاية أبنائها وتوجيهها لهم باستمرار وفي آخر اليوم يعود الزوج بالليل ليهدم كسل ما فعلته الأم طوال اليوم وهو بتصرفه هذا يتناقض مع تـصرفات الأم مع أبنائها ..

المطلوب أن يكون لدى الزوجين اتفاق على نهج تربىوي واضح بيسنها ولا يكون بينها خلافات أمام أولادهما. - الطفل الذي يبلغ ست أو سبع سنوات ويريد أن يلعب مع أصحابه في الشارع أمام العهارة، نجد الأم تقول لا طبعًا لن يحدث ذلك، سيعود متسخًا لكن الأب يرى أنه شيء طبيعي أن يلعب مع أصحابه ويحدث أمام الطفل هذا النقاش الذي يتحول لمشاحنة في النهاية.. بالله عليكم



إذا قالت إلى للولد لا إلبد إن يوافق الزوج على قولها حنّى لو إنه معترض على ما قالت. لكن لابد من الإنفاق على نضج لربوي موحد بين الزوجين.

- أيضًا الطفل الذي يبلغ ثلاث أو أربع سنوات ولديه أخ أصغر منه فيحدث نوع من الغيرة فيبدأ الكبير بتقليد الصغير في طريقة الكلام، وهنا تدرك الأم أن ابنها يحتاج نفسيًا لاهتهام لكن الأب لا يعجبه هذا فيقول للولد تكلم بطريقة صحيحة يا ولد .. أنت كبير.. لا تقلد أخاك الصغير ..

في النهاية أقول إنه لابد أن يتفق الوالدان على منهج تربوي واضح .. فهناك الكثير من الأطفال تولد لديهم الخوف نتيجة الخلاف ما بين الزوج والزوجة والمشاجرات التي تصل إلى مسامع الطفل، وقد يحدث أن يستيقظ الطفل فزعًا على صوت أبيه وأمه في مشاجرة لها، لذا يجب أن يكون لدى الأسرة مستشار تربوي يوجه ويعلم وينبه بشكل أو بآخر بصورة أو بأخرى حتى يلاحظ نفسة الطفل و تركسته وانفعالاته و تفاعله المختلف.

فعلى الوالدين أن يقدرا أولادهما ويعطياهم قدرهم واعلما أن صورتكما لن تهتز يوم أن تعتذرا لابنكها .. وإنها ستعلمان ابنكها الاعتذار وقت الخطأ.. فأنها تفهانه قيمة الاعتذار كخُلق..

#### طفل يعظ أبو حنيفة

وأحب أن أذكر هنا موقفًا لسيدنا "أبو حنيفة" رضي الله عنه حيث اتعظ في يوم من الأيام بطفل صغير .. كان يلعب في الطين فقال أبو حنيفة للطفل: إياك والسقوط في الطين، فقال الغلام الصغير للإمام الكبير: إياك أنت من السقوط لأن "سقوط العالم سقوط للعالم" فاهتزت نفس الإمام لهذه المقولة وظل بعد ذلك عندما يُستفتى في أمر يراجع نفسه شهرًا كاملاً مع تلامذته قبل أن ينطق بالفتوى تأثرًا بكلام ذلك الطفل.

أيضًا سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة وجاءت لــه الوفود لتهنئه بمنصب الخلافة فكان يقوم من كل وفد شخص يتكلم .. ومن أحــد الوفود قام ولد صغير يبلغ ثماني سنوات .. فقــال لــه ســيدنا عمـر بــن عبــد العزيز: أما وجد القوم من هو أسن منك ليتكلم؟

فقال الغلام: يا أمير المؤمنين لو كان الأمر في كبير السن لكان من هو أكبر منك في مقامك هذا .. يا أمير المؤمنين أما علمت أن المرء بأصغريه لسانه وقلبه، فقال الخليفة عمر: عظني يا غلام فوعظه حتى أبكاه.



# الخطأ العاشر

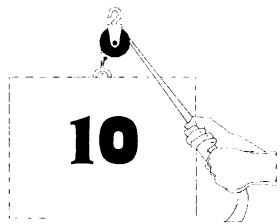

## عدم بشاشة وجه الأب والأم في المغزل طوال الوقت



### 106 الخطا العاشر

وهو خطأ في غاية الصعوبة والكثير من الآباء والأمهات يقعبون فيه فنجد الآباء والأمهات دائمًا لا يضحكون ودائمًا يقطّبون وجوههم في البيت طوال اليوم.

# السبب (

إن الكثيرين يعتقدون أنهم لو ارتسمت على وجبوهم علامات المشدة فهم بذلك يربون أبناءهم .. فالأب هنا يحدد سياسة للتعامل مع الطفـل لا يغرها مهما تغير سلوك الابن وهو بلا شك سلوك خطأ .. المسألة تحتاج منيا أن نراجع أنفسنا.

وهناك نوع من الأمهات لا يستطعن أن يبتسمن أو يمزحن مع أبنائهن حتى أنهن لا يستطعن أن يحضن أطفالهن .. فالأم أحيانًا تكون شديدة مع الأبناء ولا تتعامل معهم باللين .. ونفس الأمر مع الآباء حيث لا يستطيع الكثير منهم عدم قول كلمة طيبة لأبنائهم وكأن التربية لابدأن تكون صارمة.





طبعًا لن يستطيع الطفل أن يميز بين التصر ف الـصحيح مـن الخـاطئ، فنظرة عين أمهم وأبيهم لا تتغير إذا فعل شيئًا صحيحًا أو فعل شيئًا خاطئًا. الخطا إلماشر 107



لابد أن يشعر الطفل بالتشجيع من والديمه عنىد فعمل شيء صحيح .. حتى يدرك الطفل قيمة العدل..

على المربي أن يكون عادلاً، يقول الله تعالى: "وهـل جـزاء الإحـسان إلا الاحــان".

فإذا حاول الطفل أن يغير سلوكه ويسعى نحو الأفضل ولم يجد تغييرًا في تعامل والديه ولم يجد التقدير على الجهد الذي يبذله لإصلاح نفسه فلن يسعى نحو الأفضل.

وهناك الكثير من أولادنا لديهم مشاكل كثيرة جدًا سببها أن الوالدين لا ينظران لابنها إلا من خلال الجزء الفارغ من الكوب، فكثير من الآباء لا ينظرون أبدًا للمزايا وإنها يطلبون من ابنهم التقدم نحو الأفضل دون إشعار هذا الابن بتقدير ذاته فهم لا يرون غير الجانب المظلم والنقاط السوداء في الصفحة الكبيرة البيضاء لهذا فالآباء دائمًا لا يتسمون ودائمًا يشعرون بالضيق..

وأعرف رجلاً كان دائهًا يتكلم بخشونة مع ولده حتى أن ابنه يقـول إنــه مهما فعل فإن أباه لم يكن يقدر ما يفعله .. وعندما لا يقدر الوالدان ما يفعله الابن فهنا تظهر الجفوة والقسوة والشدة في التعاملات التي ستؤدي عند كثير من الأبناء إلى كره والمديها حتى لو كان هذان الوالدان يوفران كل شيء للأبناء.



# محمد من واقع العياة

أذكر أمّا كان لديها بنت مستوى ذكائها فوق المتوسط والأم تريدها أن تصل لمستوى ذكاء أعلى أما البنت فكانت تعاني من تعسر دراسي، فسألت الأم: كيف تذاكرين لها? فعرفت أنها تذاكر لها بالعنف والضرب والقسوة وتطلب منها دائيًا التقدم والتحسن دون مدحها على أي جهد تبذله تلك البنت وهي تريد من ابنتها أن تجتهد دراسيًا لكنها لا تدري أنها سبب في تأخرها دراسيًا.

مثال آخر وهو أن أمّا ألحقت ابنها بمعهد أزهري وكل أمانيها وطموحاتها أن يحفظ ابنها القرآن وهو عمره ٨ سنوات، ولا يستطيع أن يحفظ بالتالي أصبح لديه تعسر دراسي فأحضرت له محفظًا واثنين وثلاثة، والمدرسة تقول لها إن الولد ليس لديه القدرات التي تؤهله للحفظ لأنه تم اختباره في اختبار الذكاء الأكاديمي، فكانت النتيجة أنه أقل من المتوسط .. فطبيعي ألا يستطيع الحفظ، وطبيعي أن يكون لديم تعسر دراسي في المدرسة، وبالرغم من معرفة أمه بكل ذلك إلا أنها كانت تعامله بشدة وتتعره أنه غبى ومخيب لآماها.

فنحن نحناج إن نئمامل بسياسة مئنومة على حسب لفيير سلوك إبني فإذا إحسن يثاب وإذا إساء فله إلمقاب.



# الخطأ الحادي عشر

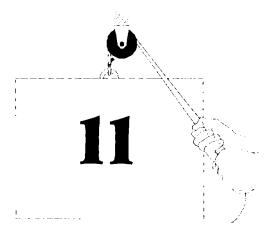

المقارنة بين الأولاد مقارنة غير عادلة



### 112 الخطا الحادي عشر

إن الفروق ما بين الأولاد ستبقى مختلفة ومتغيرة والمقارنة غير العادلة بين الأطفال مرفوضة لأنشا نقارن قدرات مختلفة واهتهامات مختلفة ومهارات مختلفة..

نقارن مجموعة من الذكاء وبالتالي إياكم والمقارنـة بـين الأولاد بعـضهم ببعض؛ لأن هذه المقارنة لن تكون بدافع أنك تريد تحفيز ابنك نحو الأفضل وإنها ستشعره بأنه مقصر ومخطئ ولم يؤد ما عليه.

### إن المقارنة نحط من قدرات الطفل ا

وتزرع المرارة في نفسه نتيجة لعجزه وتلذي شخصيته عما يمتلكه الأطفال الآخرون وكثير من الأمهات سيقلن: أنا أقارن لأحفز.. لا لأعجز وهذا غير صحيح من خلال الواقع العملي.

# السبب 🔁

أحيانًا يكون هناك أخان مختلفان تمامًا عن بعضها، فيكون أحدهما لديم ذكاء اجتماعي عبال فنجده يتحرك بكشرة ويكون طفيلاً لذيذًا وحركته ظريفة، يجب اللعب ويكون ناجحًا جدًا في الكمبيوتر، أما الطفيل الآخر فيكون لديه ذكاء أكاديمي عال فيكون ناجحًا دراسيًا لكنه غير منفوق في اللعب لأن اهتماماته تنجذب نحو المذاكرة.

فنجد الأمهات يقعن في هذا الخطأ التربوي حيث تبدأ الأم بالمقارنة غير العادلة مع غيره من الأطفال، يقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].





إن الاطفــــال مٺنوءـــــون في قدرانهم

حتى لو كانوا إخوة فسنجد هناك اختلافًا، سنجد من هو متفوق وسنجد من هو أقل منه وهذا التنوع شيء ليس سيئًا فالتنوع مطلوب ومهمة الوالدين هي إبراز قدرات ومهارات أولادهم.. فعلى الأمهات معرفة ميول أبنائهن وتنمية هذا الميول والمهارات كل حسب طبيعته.

يجِب علينا ألا نشوه نظرة الطفل وعبته لنفسه ولا نحمله أبدًا فوق طاقته، فكما قلنا يقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البغرة: ٢٨٦].

يجب أن تكون المقارنية بطريقية هادئية وتوجيمه همادئ بمدون انفعمال وضيق، دون أن أجعل الطفل يكره الطفل الآخر الذي يقارَن به..

### 114 الخطأ الحادي عشر

يحب أن تكود طريقة المقارنية أن نحكمي قمصمن الأشخاص النابغين وقبصص الصحابة والعلماء، فبلا أقبارن إلا وأنا هادئ النفس ويكون ابنسى أيسضًا هادئ النفس، فأقول لابني أتمنى منك يا ابني أن تكسب الكل.. فأنت فعلت ما عليك لكنني أتمنى



منك الوصول للأفضل.. اتقوا الله في نفسية أولادكم، ولا تحاولوا بـأي صورة من الصور أن تقارنوا ويجب مراعاة الفروق الفردية..





- الأمهات اللاتي يقلن لأطف الهن بعـد ظهـور النتيجـة: انظـر مـا هـو ترتيبك في الدرجات؟ لماذا لم تكن الأول؟ لماذا فلان هو الأول وأنت لا؟



- وأمهات يقلن لأولادهن: لماذا لا تأكل؟ الطفل فلان ليس مثلك فهم يأكلون وأنت لا..

- وهناك من يقلن أبنياء عمـك يلبسون أفضل منـك أنـت دائمًا لا

تستطيع فعل شيء.. أسلوبهم أجمل منك.. ويقال الكثير من ذلك وهذا الأسلوب يجعل الطفل يكره نفسه ويكره معيشته ويكره أن ينجز أو أن يعطى بشكل واضح.





### الخطأ الثاني عشر







### 118 \_ الخطا الثاني مشر

وهذا الأسلوب الخاطئ قريب جدًا من الخطأ السابق، فعدم مراعاة الفروق الفردية عند التعامل مع الأطفال ينبغي أن يكون لدينا مفهوم العدل في التعاملات ما بين الأولاد.

# السبب 🚰





مسرر العلاج ال

على المري أن بعرف نوع الطفل الذي يتعامل معه وأن براعـي الفـروق. الفردية بين الأبناء.. فهذا الابن حساس يستجيب بالكلام والآخـر بــارد لا يستجيب، وبالتالي بجب مراعاة الفروق في التعاملات مع الأطفال.

ليس ضروديا أن كل ما هو صالح مع طفل فإنه سيصلح مع كل الاطمال فربها يصلح العقاب مع طفل ولا يصلح مع كل الطمال فربها يصلح العقاب مع طفل ولا يصلح مع طفل أخفال أخرون يكون عقاب الضرب معهم مهينًا، وهناك نوع من الأطفال علو الصوت لا يمشل غم شيئًا، وهناك نوع من الأطفال علم يعتبر إهانة..



إذن هناك فروق فردية بين الاولاء بعضهم وبعض وعلـ ث المربــــي ان يراعيهــــا لان عـــدم مراعــاة الفـروق في النمامـل مـع الطفل نحدث كارثة للإطفال

ولدينا مقولة لسيدنا معاوية بن أبي سفيان وهمي قولـه: "أنـا لا أضـع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني". وهي بمعنى أنه إذا اكتفى الإنسان بالكلام فلا يحتاج لاستخدام وسيلة عقاب، ثم إنه إذا عاقب عاقب بأقل وسائل العقاب وإلا استخدم ما هو أشد.



# قصة من واقع العياة

قلنا إنه لابد من مراعاة الفروق الفردية عند تربية الأطفال فمثلاً:

- الطفل الحساس دائهًا يعبر عن حساسيته بالتبول اللاإرادي والخوف والتهتهة، فعلى الوالمدين أن يعلم اطبيعة أولادهما حتى يتجنبا تعريض هؤلاء الأولاد للمشاكل.

- الأم التي تراعي الفروق بين أولادها نجدها تقول لزوجها انتبه إن ابننا فلان هادئ وحساس فلا يجب أن تشد عليه وتتعصب عليه لأن هذا الأسلوب لا ينفع معه لكنه ينفع مع أخيه.. فهذه الأم جزاها الله خيرًا انتبهت للفروق بين أولادها، وعرفت كيف تتعامل مع كل طفل على حدة.

فندن نحناج لهعرفة اوجه الاختلاف في نصرفانه اولادنا وسلوكهم حنى يكونوا في إيد أمينة ويكونوا اولادا اصحاء قادرين ان يحملوا هم هذه الأمة.

# الخطأ الثالث عشر



13



### قبول الوالدين شرط الطفل



في مرحلة معينة نجد الطفل يتشرط على والديه، سأفعل كذا إذا فعلت لى كذا.. سأمتنع لو.. ويبدأ الطفل يملي شروطه على أمه وأبيه، وهذا السلوك الخاطئ خطير جدًا فعندما تقول الأم هيا نقوم يا حبيبي لنأكيل يقول هَا: لا يا ماما لما ألعب.. فيلعب الولد فتقبول له الأم: لو سمحت كفاية لعب يقول لها سألعب قليلاً.. تقول الأم: قم لتنام.. يقول الولىد لما تعطيني شوكولاتة.. احفظ كذا أعطيني حلوي.. قم ذاكر.. لما تُعدي لي سندوتشًا.. فالطفل يطلب أي شيء المهم أن يطلب شيئًا مقابل شيء.

شعور الطفل بأن الحياة خذ وهات، وبدأت تترسيخ في ذهنه فكرة أن



عليه أن يأخذ شيئًا مقابل فعلمه لأي شيء، فيبدأ يفيرض شروطًا، وكثير من الأمهات نتيجية ليضغط الأولاد وعيدم القيدرة عيلي السيطرة عليهم تستجيب للطفيل استجابة سم يعة وتقول له العب تقول له: حاضم يا سيدي، وهذه الأم غير منتبهة تمامًا أنها ترسخ في نفسية الطفل مفاهيم غبر صحيحة فعنـدما تطلب تلك الأم منه فيها بعد المذاكرة فلن ستجبب لها إطلاقًا.



من الضروري أن نفصل ما بين العمل الضروري وبين اشتراط الشمن له بمعنى أنه على الطفل أن يذاكر بدون أخذ أي شيء مقابل هـذا.. ونفس الأمر بالنسبة للأكل لأن من الطبيعي أنه سيأكل وينام فهذه أشياء يجب على الطفل عملها.

وليست هناك مشكلة في تحفيز الطفل من وقمت لآخر بمعنى أنه إذا ذاكر بجد نشجعه وإذا نام مبكرًا نحفزه وكمذلك عندما يقوم بفعل شيء استثنائي حسن.

مطلوب من الوالدين أن يشجعا ابنها لكن ليس بفرض شروطه فقبول الوالدين شروط الطفل مشكلة في منتهى الخطورة، فعليها تجنبها تماشا، وعلى الأمهات أن يشجعن الطفل قبل أن يقوم بالعمل المطلوب منه وليس بعد العمل نهائيًا.. المذاكرة أولاً ثم اللعب، ترتيب الحجرة ثم الأكل.. الواجب ثم الخروج.. لكن لا ينبغى أبدًا أن نقلب الأمور.



- هناك أمهات يتعاملن مع أطفالهن بطريقة غريبة جدًا وهي أنه إذا شرب اللبن أو أتم أكله تدفع له مالاً أو يجب عليها أن تخرجه في نزهة، وهؤلاء الأمهات يقتلن في نفس الطفل الإحساس بالواجب وضرورة الالتزام بأدائه.



- هناك أمهات عندما يحفظ الطفل سورة من الفرآن بشجعنه ويعطينه شيئًا كانت الأم قد وعدت الطفل بإعطائه إياه لو حفظ السورة وهذا تشجيع إيجابي، وأذكر أن إبراهيم بن أدهم حفظ الحديث فكان يأخذ من والده درهمًا على حفظه كل حديث. كل حديث بدرهم.

وأعلم أن هناك أمهات سيعترضن على تلك الطريقة ويقلن إنهن سيعلّمن أطفالهن المادية، لكنني أقول إن هذا الأسلوب يصلح مع الطفل حتى سن ٨ سنين، أما بعد سن الثامنة فتبدأ الأم تشجع بشيء غير مادي وإنها بقبلة من أمه أو كلمة طيبة أو نظرة حانية أو حفلة جميلة بعد حفظه

عدة سور، حفلة جميلة فيها أصحابه، وهذا نوع من أنواع التشجيع بشكل كبير ولعل المحفظين لديهم هدايا كثيرة للأطفال لتشجعهم على الحفظ.

- هناك أمهات يقلن: ابني لا يفعل الشيء إلا بالقرش أو بكذا أو كذا فنحن نريد أن نمسك بزمام الأمور.



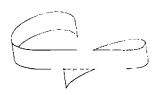

# ›› ‹‹ الخطأ الرابع عشر

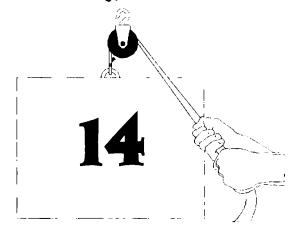



## الإسراف في الوعود المتكررة للطفل





### 130 الخطا الرابع عشر

لا يجوز إثابة الطفل على عمل يجب عليه أداؤه لأن ذلك يجعله شخيصًا نفعيًا ماديًا لا يؤدي عملاً إلا إذا أخذ المقابل واحذري أن يعتاد الطفل على الرشوة وإلا ستكون سلوكياته السيئة وسيلة ضغط وتهديد للوالدين للحصول على تلك الرشوة بعد ذلك.

# السبوييد

أحيانًا نجد طفلاً يقوم بعمل حركات غريبة فيقلب نفسه ويتصرف بطريقة سيئة، ويقول ألفاظًا ويفعل كذا وكذا.. وهنا لا يفهم الأباء والأمهات لماذا يتصرف الطفل بتلك الطريقية فنجيد الأم تقبول ليه: "ينا حبيبي كف عها تفعل وسأعطيك كذا"..





لا يجوز إثابة الطفل أبدًا على عمل يجب عليه أداؤه لأن ذلك يجعله شخصًا نفعيًا ماديًا.. لا يؤدي عملاً إلا إذا أخذ المقابل..

يجب أن تكون الإثابة في مواقف معينة حتى لا تفقـد الأعـمال في نظـره قيمتها، وقلنا إن إبراهيم بن أدهم كان يعطي ابنه درهمًا لكل حديث يحفظه.

ولا يجب على الأم إعطاء الطفل وعودًا بمعنى أنه ليس عليها أن تقـول لطفلها لو فعلت كذا سأعطيك كذا..

ونجد الكثير من الأمهات وقعن في هذا الأمر وهو الإسراف في الوعود بشكل كبير.



سران مالوعبوه يجمل ويم بعد الهال وبغلة من الفالة فهو المالية المالي المالي المالي المالي المالية المالية المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي المالية المالية المالية المالي المالي

إن الاستراث الطفل أديه بعد الشوكولات لا يداريا دا مضرون عد سلوان مرذد



### الخطأ الخامس عشر

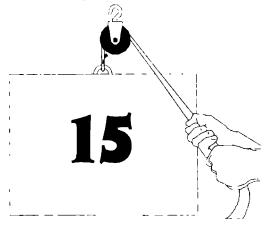



### عقاب الطفل عقابًا عرضيًا على سلوكه الجيد





### 134 الخطا الخامس عشر

لابد أن نبتعد عن هذا الخطأ، وهو عقاب الطفل عقابًا عرضيًا على سلوكه الجيد، وبداية أقول إن الطفل يجب مدحه عند تصرفه بأسلوب جيد أو خُلق جميل أو فعل حسن.

هناك آباء وأمهات يمدحون أولادهم بإسراف وهذا ما يحدث مثلاً مع

الطفل المدلل الذي يكون لديه بعض التجاوزات مع من هم أكبر منه كأن يضرب هذا الطفل جده.. فنجد المحيطين به لا يعنفونه وإنها يضحكون وكان الأولى عدم مدحه على هذا التصرف.



# السبب 🚰

إن السبب هو إغفال الآباء والأمهات امتداح سلوكيات أولادهم سواء لانشغالهم أو لشعورهم أنه من الطبيعي أن يكون أولادهم مؤدبين. طبيعي أن يفعل الأولاد الشيء الصحيح وهؤلاء هم من يعاقبون أولادهم عقابًا عرضيًا على تصرفهم الجيد، فالطفل عندما يفعل شيئًا حسنًا ولا يجد من والديه المدح على ما فعل فهذا النجاهل من الوالدين يمشل فذا الطفل عقابًا عرضيًا.. إن مدح الطفل شيء حسن لكن الإسراف أو التقليل منه تصرف خطأ وإنها يجب الموازنة في الأمر.

# ILEKS

نحن نطالب الآباء والأمهات أن يتغيروا وينظروا للجزء الممتلئ من الكوب وليس الفارغ، عليكم أن تنظروا للجانب الحسن وليس النقاط السوداء..

يجب تشجيع الأولاد، يجب أن يتعامل الآباء والأمهات مع أولادهم على أنهم مربون يربون أولادهم بشكل جيد.

إن الطفل الذي يُمدَح في كل تصرفاته هذا سلوك خطأ لأننا بذلك كأننا ننفخ في بالون، هذا البالون غير ثابت على الأرض فهو بالون بلا قواعد على الأرض فسيحدث أن هذا البالون يطير يميناً ويسازًا بلا هدف، وهذا هو حال الطفل بالضبط الذي يُمدَح بإسراف حيث تكون تصرفاته مثل البالون لا تُتوقع، ويظن هذا الطفل أنه مهم بالرغم من أنه لا يفعل شيئًا ذا قيمة.

وكذلك الطفل المدلل الذي يكون لديه بعض التجاوزات مع من هم أكبر منه مثل الطفل الذي يضرب الكبار.. لابد من الآباء والأمهات عدم مدحة على هذا التصرف.

إذن من تهذيب الأخلاق أن يمدح الصبي بكل ما يظهر فيه من خلق جميل وفعل حسن يكرم عليه حتى يتعلم الطفل دائهًا أنه إذا فعل أمرًا حمد لذا سبجد عفرًا قويًا.



- أذكر أن بنتًا صغيرة عمرها سبع سنوات طلبت منها أمها أن تـدخل الأطباق من على المائدة للمطبخ.. فذهبت البنت لتنظيف حجرتها ورتبتها و جعلتها جبلة، ثم ذهبت لأمها و قالت لها تعالى يا ماما انظيري لقيد رتست غرفتي وجرت البنت على باب الغرفة فوجدت أمها خرجت ووجدت الأطباق مازالت على المائدة فقالت الأم: لماذا لم تدخلي الأطباق للمطبخ كما قلت لك؟! أنت دائهًا تنسين ما أقوله لك.

لقد كان رد الأم عقوبة وليس إثابة على التصرف الحسن من البنت حيث أرادت مساعدة أمها.. لقد وجهت الأم اللوم للبنت على تقصيرها في ترك الأطباق على المائدة وربها يؤدي هـذا لـضيق البنـت أو عـدم شـعورها بالسعادة على ما فعلت.

🗚 طفل عمره ٤ سنوات يلعب بالمكعبات ورتبها بشكل جميل حيث جعل المكعبات على شكل بيت، فأسرع الطفل لأمه وقال لها: تعالى يـا مامـا تعالى انظري لشكل المكعبات فقالت له الأم: اذهب لتلعب.. أنا مشغولة في المطبخ عندما أنهى عملى أرى ما فعلت.

هذا الولد فعل شيئًا حسنًا لكنه لم يجد أي اهتمام من أمه التي كان ينبغي أن تتصر ف كمربية فتذهب لترى ما فعل ابنها وتمدحه وتقبول لـه: "أنت ممتاز .. أحسنت للغابة .. لقد فعلت شبئًا جملاً".

### إياكم إن نعاقبوا إولادكم على شـيء حـسن فعلوه وذلك بنجاهـل الاشادة بهذا العمل وإمنداح فاعله.

ألم أيضًا أذكر طفلة حصلت على درجة ٩ من عشرة فجرت لأبيها وقالت له: لقد حصلت على درجة كبيرة فلم نظر الأب في دفتر الدرجات، قال لها: لماذا لم تحصلي على الدرجة النهائية.. لقد توقعت البنت تشجيع والدها لها وكانت منتظرة منه أن يسعد بها، وهنا عاقب الأب تلك البنت بهذا الرد الذي لم تكن تتصوره البنت أبدًا.

إن الإثابة والتدعيم من قِبل الوالدين للأبناء من أهم الوسائل التي تساعد الطفل على تعلم السلوك الصحيح والتقدم نحو التعليم الذاتي وارتقاء الشخصية.

اننبهوا إيها الاباء والامهاك لانه في بعض الاحيان يكون نصرفكم مع أولادكم بمثابة عقاب عرضيء على سلوك جيد قد فعلوه



# الخطأ السادس عش

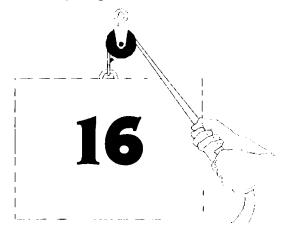



### عدم احترام وعدم زرع الثقة في نفوس أطفالنا





لقد ذكرت أن أبا حنيفة كان يراجع نفسه شهرًا كاملاً لأن غلامًا قال له: "إن سقوط العالم سقوط للعالم".

لقد كان الناس في القدم يربون أولادهم على احترام الصغير ولنا مشال يحكيه أحمد بن النضم عن أبيه أنه كان في مجلس فيه سفيان بين عيينية فيدخل عليه طفل صغير فيضحك الجالسون على مشيته وملابسه، وتهاونوا بــه لصغر سنه، فقال سفيان: "كذلك كنا من قبل فمنَّ الله علينا بيا نبضر ليو رأيتني ولي ثهاني سنين طولي خمسة أشبار ووجهى كالدينار وأنسا كمشعلة نسار ثبابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلى كمآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار في مجالس الكبار مثل الزهري وعمرو بن دينار أجلس بينهم كالمسار محربتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة فإذا دخلت المجلس قالوا أوسعوا للشيخ الصغير".. ثم تبسم ابن عيينة وضحك لأنه تذكر ما مضي.

وأذكر أماً جاءت لي تقول لي ابني فيه عيب خطير وهو أنه يقاطع كــلام الكبار ويدخل في الحوار ويناقشهم. فتعجبت منها لماذا لا تعطى لابنها مساحة، لماذا لا تحترم ابنها وتعطى له الثقة؟! فيا قيمة ابني لو لم يحترم ذات ونفسه؟ ما قيمته ما لم يكن لديه الثقة؟

نحن نحتاج إلى أن نغير أسلوب تعاملنا مع الطفل حيث يمسبح هناك احترام لهذا الطفل وهو ما يكسبه الثقة في نفسه، ولقد أقسم القرآن بالنفس وذلك لما لها من قيمة، حيث قبال الله تعيالي: ﴿ وَنَفْرِن وَمَاسَوَّنِهَا ﴿ يَكُ ﴾ [الشمس].

فكيف لا نعطي لهذه النفس قيمتها في تعاملنا مع أولادنـــا.. إننــا نعـــاملهم بكم من الدونية بشكل ملحوظ.

وهذا سلوك خاطئ، فعلينــــا ان نقـــدر اولادنـــا ونعطـــيهم الثقــــة في انفــسهم دئـــــی عنـــد ارنگابهم الخطا..



وعندما أراد الله تبارك وتعالى أن يخاطب شباب غزوة أحد قال لهم: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا عَمَرَنُواْ وَالْنَمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُد مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا عمران] ، فلم يوبخهم على هزيمتهم، ولكنه مدحهم بوصفهم أنهم هم الأعلون وعاملهم برفق حيث قال لا تهنوا ولا تحزنوا..

إذن الرفق مطلوب وهو حل لكثير من مسائل التعاملات الإنسانية..

- واعلم أن من لديه ثقة في نفسه فلن يرتكب الأخطاء لذا سألت هنـ د بنت عتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي متعجبة أو تزني الحرة؟

### 142 الخطا السادس عشر

إنها متعجبة كيف تزني وهي تحترم نفسها، إنها حرة مقدّرة ذاتها فلا يمكن أن تخطئ.. إنها تنظر لنفسها نظرة احترام حقيقية؛ وبالتالي فإن أخطاء أولادنا تنبع من قلة الثقة وليس من سوء الأخلاق، تنبع من عدم إحساسه بذاته فهو لا يشعر بكيانه.

لهذا علينا أن نتعامل مع نفسية الطفل بشكل واضح لأننا مسئولون عن زرع الثقة في نفوس أولادنا بأساليب مختلفة بغير انتقاد وبدون إلزام الطفل أكثر مما يستطيع، أو مقارنته بأطفال آخرين، فنحن نحتاج إلى نوع من أنواع التعديل.

### السند 🗗

في كثير من الأحيان يعتبر الآباء والأمهات أن أطفالهم قابلون للنقد



والسخرية، فعدم احترام وزرع الثقة في نفوس الأولاد من الأساليب التي يجب التخلص منها حيث يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التعامل مع الولد بقدر من الاحترام.



### لابد من احتراج الصغار كها علمنا - سفيان بن عيينة "..

إن الأطفال الذين يتربون على عدم احترام أنفسهم وثقتهم ضعيفة متخلفون في نواحٍ كشيرة جدًا كالمذاكرة والتعاملات البشرية واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور.

كها أحب أن أشير إلى أن التربية علم كعلم الهندسة والطب والحقوق وغيرها فيجب على المربين أن يلموا بهذا العلم لأن التربية لها أصولها ولها أدواتها، فالتربية ليست فقط اسكت يا ولد.. اسكتى يا بنت.

ولقد وجدت في الكتب القديمة أن الناس قديمًا كان فكرهم متطورًا في التربية .. يقول ابن خلدون عن أثر التعسف في التربية والتعسف في التربية المقصود منه التحقير والإهانة للطفل، يقول ابن خلدون: "ومن كان مُرباه بالعسف والقهر من الهاعلمين أو الهماليك أو الخدى سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها وفهب بنشاطها" أي أن نفس الطفل ستضيق ويذهب نشاطها إذا تربى على القهر، ثم يقول: "ودعاه الحه الكسل وحمله على الكذب والخبث وهو النظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الايدي بالقهر عليه" بمعنى أن الطفل سيلجأ للكذب على والديه لأنه خائف من ردود فعلهم..

### 144 إلخطا إلسادس عشر

♦ وأذكر طفلاً عمره ثماني سنوات كان يلعب في فريق "الباسكت" فقال لأبه: لقد استطعت أن أحقق ثمانية أهداف.. والولد لم يحقق أي هدف لكنه خائف من والده إذا أخبره الحقيقة ثم يقول ابن خلىدون: "عطمه المكر والخديمة وصارك له هذه عادة وخلقًا وفسدت معاني الأنسانية النبي له من حيث الاجتماع والنمرن وهم الحمية والمدافعة عن نمسه ومنزله. وصار عالة على غيره بل وكسلت النمس عن إكنساب المضائل والخلق الجميل ..

> فهو يقول إن هذا الطفل سيكتسب سلوكيات سيئة، وكل هذا بسبب المربي الذي يقوم بتربية هذا الطفل.

لقد أرجع ابن خلدون سبوء سبلوك الطفل للتعسف في التربية وأنبا أضيف التدليل الزائد عن الحد.





# قصة من واقع العياة

- وهناك أم كانت تبذل مع ابنها مجهودًا في تحفيز الولد لتعلم السباحة فألحقته بأحد النوادي، وكانت تذهب معه ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ليتدرب فقد كانت منتظمة انتظامًا غير طبيعي حتى أن هذا الولد كان لديم تدريب بعد الفجر فكانت تستيقظ مبكرًا لتحافظ على ميعاد التمرين لقد كانت تتمنى أن يصبح ابنها بطلاً في السباحة، لكن كانت المفاجأة أن نتيجة ابنها كانت سيئة للغاية حيث كان أقل واحد في المجموعة، وذلك لأن هذه الأم كانت تدفع ابنها باستمرار وهي لا تدري أنها بذلك لا تساعده على النجاح.. فعندما علمت هذه الأم نتيجة ابنها دخلت سيارتها وأجهشت في بكاء شديد، وظل تقول للولد: لست أدري فيها قصرت تجاهك لتكون تلك بنجته الله على قصرت تجاهك لتكون تلك نتيجتك؟ لماذا أنت دائها تخيب آمالي؟

وهنا السؤال: هل هذا الأسلوب هو الأمثل في التعامل مع هذا الموقف؟ أم أنه كان عليها أن تشجعه على المجهود الذي بذله في ذهاب للتمرين وعلى طاعته لها.. فهو يحتاج منها أن تجالسه وتتكلم معه وتعطيه الثقة في نفسه واحترام ذاته لتدفعه نحو الأفضل.

- إن الطفل عندما يولد يبكي وإذا أراد أن يرضع بكى ويـشرب وقـتها يريد ويتبول وقتها يريد فهو يملك العالم.. لديه ثقة كبيرة جدًا في محاولة فعله

#### 146 الخطأ السادس عشر

ما يريد لهذا لابد أن يكون لدينا قدر كبير من احترام شخصية الطفل، فلابد أن يُمدَح الطفل في كل ما يظهر منه من خُلق جميل وفعل حسن ويُكرم عليه.

وأنهي هذه النقطة بقول الأحنف بن قيس في بهجة المجالس في حواره مع معاوية بن أبي سفيان عندما سأل معاوية الأحنف بن قيس عن الولد تال : "يا إمير المؤمنين إوالهنا ثمار قلوبنا وعماه ظهورنا نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة وبهم نصول عند كل جليلة. فإن طلبوا فاعطهم وإن غضبوا فارضهم. يمنحونك ودهم ويخبونك خاعطهم وإن غضبوا فارضهم. يمنحونك ودهم ويخبونك جهدهم. وإن نكن عليهم قفلاً فينمنوا مونك ويكرهموا قربك ويهلوا حيانك.

إذن نحن نحتاج أن نفهم ونستوعب قضية الثقة وإعادة الثقة.

### واليكم نصائح لزرع الثقة في نفوس أبنائنا

سأحاول تقديم نيصائح للوالدين لتكون هذه النصائح سببًا في زرع الثقة في نفوس أطفالنا اليصغار الذين هم دون سن المراهقة.

على الوالدين تجنب الوقوع في الأخطاء التربوية الخمسة عشر الماضية..

بداية سنسرد أول تسع نصائح للأم أثناء فترة الرضاعة..

### تسع وسائل لزرع الثقة في نفس الطفل في السنة الأولى من عمره

#### الوسيلة الأولى:

لابد أن تحسن تسمية ابنك كأن تسميه أسامة - أحمد - أمجد - عبد الرحمن - نور الهدى - مريم - سارة، كلها أسماء جميلة مؤثرة في نفسية أولادنا بشكل جميل.

### الوسيلة الثانية:

عندما تحملين طفلك الرضيع يجب إشىعاره بالخنان من خلال نغمة الصوت ونظرة العين والابتسامة على الوجه.

واحرصي على إبعاده عن الصوت العالي تمامًا وإسهاعه المشاجرات.

#### الوسيلة الثالثة:

أثناء الرضاعة تحاشي الانفعال ورفع صوتك والـشجار لأن الرضاعة معناها الأمان للطفل.

وهناك أطفال كثيرون يصبحون نهمين جدًا في الأكل والشرب، والسبب أنه أثناء الرضاعة كانت الأم منفعلة فنزلت نسب عالية من مادة كيهائية داخل الجسم تنزل إلى اللبن وقت انفعال الأم فيتولد لدى الطفل شعور بالخوف والنهم الشديد المستمر.

#### الوسيلة الرابعة:

احرصي أثناء الرضاعة على أن تلمسي جلد الطفل وتدلكيه برفق وأنت تنظرين في عينيه فالطفل يشعر بالدفء ويحس بالأمان وقتها تلمسه أمه وهذا يرسّخ الأمان في نفوس أولادنا بعد ذلك.

#### الوسيلة الخامسة:

عندما يعض الطفل الرضيع ثدى أمه فإنه لا يدرك ما يفعل ولا يدرك أنه يؤلم أمه، فعلى الأم ألا تصدر صوتًا عاليًا يفزع الطفل أو صرخمة قمد تخفه، وإنيا عليها سد فتحة أنفه ليترك ثديها.

#### الوسيلة السادسة:

لا تبخلي على ابنك بحضنك الدافئ ومداعبته دائمًا وباستمرار، فالأم التي تتكلم كثيرًا مع طفلها أثبتت الاختبارات والدراسات الحديثة أن الطفل يصبح على علاقة جيدة مع الأم وفي أمان كامل حتى وهمي تتكلم أثناء وجوده داخل الرحم وهذه أشياء مفيدة جدًا.

#### الوسيلة السابعة:

إياك أن تعتبري طفلك وهو يلعب في عينيك أو في وجهك أو يحاول أن يلمس جسمك عشا وإنها هبذا لديبه مبدلول عنبد الطفيل حيث يتلمس الأمان بيده ويتلمس الأمان بعينيه.

#### الوسيلة الثَّامنة :

لا تتجاهلي بكاء الطفل وأيضًا لا يجب تعويد الطفل على حمله، وهناك أمهات كثيرات يشتكين من أن الابن يبكي باستمرار فتحمله الأم حتى أنني أعرف أم طفل عمره سنتان ونصف وحتى الآن تحمله وإذا أرادت أن تنزله بكى فتعود لتحمله وهذه المسألة بالقطع تحد من ثقة الولد في نفسه لأن الطفل حين يبلغ عمره ١٨ شهرًا يجب أن يؤهل للتعامل مع الآخر والغريب بشكل كبير.. لهذا أقول للأم الذي يبكي طفلها باستمرار لا تتجاهلي بكاءه فإذا كان يبكى لأحد الأسباب الآتية وهي:

- لديه شعور بالجوع.
  - يريد أن يشر ب.
- ملابسه مبتلـة ويريـد أن يغـير ملاسـه.
- هناك حشرة تقرصه فتسبب له الشعور بالألم.
  - لديه ألم في بطنه.
  - شعور الطفل بالبرد.
  - شعور الطفل بالحر.
- وربها يبكى الطفل من الصوت



العالي أو من سماعه مشاجرة، وهنا على الأم أن تحمله لتشعره بالأمان.

هذه هي الأسباب الوحيدة التي تجعلك تحملين طفلك بالإضافة إلى أنك لم تحمليه منذ فترة طويلة فيبكي لأنه يريد الشعور بالخنان، لكن ما دون



ذلك لا تحملي الطفل بل اتركيه على سريسره واعلمي أن الطفل دائم البكاء وهمو يبكي ليرى ردود أفعال من حوله، فلمو بكى الوقت، لكن إذا عودت الطفل أنه لن يحمّل إلا عندما يشعر بالجوع أو لأي سبب عا ذكرناه فإنه سيستجيب ولمن يبكي بالا

فحمل الطفل طوال الوقت تجعل الأم لا تستطيع أن تتحرك أو حتى تدخل الحيام أو تنجز أشياء في المطبخ وهي مسألة مستفزة جدًا.. فالطفل الباكي يمكن أن تلهيه الأم في إحضار مجموعة من اللعب تكسبه مهارات وهذا يكون بداية من سن ٦ أشهر على الأم أن تجذب انتباه الطفل بلعبة فيها ألوان أو لعبة تصدر أصواتًا مختلفة فتشد انتباه العين والأذن فينمو الجهاز

العصبي للإشارات الضوئية والسمعية والحركية الموجودة داخل نفسية الطفل وداخل الجهاز العصبي.

#### الوسيلة التاسعة:



إياكم والصوت العالي لأنه يولد مشاعر سلبية لدى الطفل كالخوف والقلق والتوتر والتردد داخل نفسية الطفل.









| ٥٠ نصيحة لزرع الثقة في الأبناء                    |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| اياكم والوصف السلبي                               | ١        |
| أعط ابنك الفرصة                                   | Y        |
| اجعل طفلك يعتمد على ذاته                          | <b>*</b> |
| ضع قوانين لابنك                                   | ŧ        |
| لا تبالغ بوضع القيود                              | ٥        |
| راقب ابنك وتدخل في الوقت المناسب                  | ٦        |
| ساعد ابنك في عمل علاقات طيبة                      | ٧        |
| امدح وظنر                                         | ٨        |
| ساعد ابنك على تحمل المسئولية                      | 4        |
| عدم انتقاد الطفل وإنما انتقاد سلوكه السيى         | ١٠       |
| يجب أن يكون لديك انطباع جيد تجاه ابنك             | 11       |
| أبعدي عن طفلك كل ما يضره                          | 17       |
| اعلمي أن طفلك في هذا العمر يتمتع بقدر من الأنانية | ١٣       |
| اجعلي رفضك لتصرفاته الخاطنة مقرونًا بالرفق        | 18       |
| أحسني الإنصات إليه                                | 10       |
| اغرسي في طفلك مفهوم تكرار المحاولة وعدم الياس     | 17       |
| راعي الفروق الفردية بين أطفالك                    | 14       |
| اهبطي لمستوى الطفل الفكري والعقلي                 | 1.6      |
| ترفقي بطفلك أثناء العقاب                          | 14       |
| ابتعدي عن العنف والحزم المبالغ فيهما              | ٧٠       |
| شجعي طفلك وأثني على تصرفاته وأفعاله الجيدة        | 71       |

| ٥٠ نمينعة لزرع الثقة في الأبنياء                          |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| أظهري سعادتك بما يقدمه طفلك لك من هدايا مهما بدت بسيطة    | **        |
| اتركي طفلك يلعب بطريقته طالما لايلعب بشيء يمثل خطورة عليه | 77        |
| لا تعنَّفي طفلك إذا جُرح أو تالم أثناء اللعب              | 71        |
| لا تضايقيه بكثرة التوجيهات والملاحظات                     | 70        |
| أظهري لطفلك سعادتك إذا ارتفع تعصيله الدراسي درجة واحدة    | *7        |
| إياك والعراك مع طفنك لتجعليه يتناول الطعام                | 77        |
| شاركي طفلك في ثعبه                                        | YA        |
| دعي طفلك يشاركك في بعض الأعمال                            | 74        |
| دعي طفلك يتحمل بعض المسلولية                              | ٧.        |
| هللي من الأنا لديه بالتدريج                               | 41        |
| اعلمي أن سلوكك هو الذي يحدد سلوك ابنك                     | 77        |
| أحبي طفلك واقبليه كما هو                                  | 77        |
| اجلسي مع طفلك لتناول الطعام                               | ₹8        |
| اذهبي مع طفلك في نزهة                                     | 70        |
| اتركي طفلك يمرح ويغني ويلهوكما يشاء                       | 77        |
| الفتي انتباه طفلك لمظاهر الجمال في الطبيعة                | 77        |
| اسمحي لطفلك أن يداعب الحيوانات والطيور الصفيرة            | 44        |
| أخبري طفلك انك ترغضين سلوكه الخاطئ                        | 44        |
| أخبري طفلك بحبك له                                        | 1.        |
| اعلمي أن طفلك ليس لديه النيلة بالخطا                      | ٤١        |
| لا توجهي لطفلك اللوم باستمرار                             | <b>17</b> |

| ه معید در این   |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| لا تكذبي على طفلك ولا تعديه بشيء لا يمكنك الوفاء به | £ <b>7</b> |
| لا تنهري طفلك ولا تقسي عليه مع قدوم طفل جديد        | ŧŧ         |
| مصاحبة الطفل واللعب معه                             | ŧo         |
| إدخال السرور والفرح إلى نفس الطفل                   | <b>£</b> 7 |
| ذرع التنافس البنّاء بين الأطفال                     | ٤٧         |
| تشجيع الطفل باستمرار                                | ٤٨         |
| المدح والثثناء على أفعال الطفل                      | 19         |
| مجالسة الطفل للكبار                                 | ٥٠         |



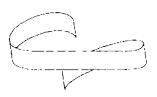

والأن إلى كل مرب - خاصة الأمهات - نصائح لـزرع الثقة في نفس الطفل بعد السنة الأولى :

# ١- إياكم والوصف السلبي

إياكم أن تصفوا أبناءكم بصفة سيئة سلبية ربها يقتنع الطفل بها مع تكرارها، مثل قول: "يا غبي.. يا فاشل.. يا حمار.. أنت لا تفهم".

لقد أتت إلى أم تحكى لى أن ابنها البالغ ثماني سنوات حصل على درجة ١٥ من ٢٠ فقالت له: لم حصلت على هذه الدرجة؟ فقال لها الولد: لأن أنا غبي.. فأنا لا أفهم.. ولا أستطيع أن أستوعب.. ولأن المعلومة لا تثبت في رأسي لأنني لا أركز ..

فلاحظت الأم أن ما قاله الولد هو ما كان يقال له عبر السنين الماضية.. فتلقائيًا رد الولد على أمه بنفس الكلام الذي رسخ في ذهنه لذا احذروا من وصف الطفل بصفة سلسة.

# ٧- أعط ابنك الفرصة

عليك ترك ابنك يتعرض للمواقف الصعبة، وأعطّه الفرصة للتـصرف معتمدًا على ذاته ومختبرًا لقدراته.

ومن أجمل المواقف التي سمعتها موقف لأطفال في سن الحيضانة كانوا يتعاركون كثيرًا في المدرسة، فعرفت أن هناك ولدًا يضرب ولدًا معينًا ضربًا شديدًا، فالمدرّسة كانت تقبول لهم: كفاكم صبوتًا اسكت ينا فبلان.. لا تضرب زميلك وأحيانًا كانت تضرب الاثنين أو تعاقبهم ...

وفي يوم تدخلت مديرة المدرسة وكانت هذه المدرّسة حقيقة في غاية الذكاء ولديها حكمة تربوية جزاها الله خيرًا.. فأحضر ت الطفلين وعلمت أن هناك طفلاً فعلاً يفتري على الطفل الثاني بالضرب، وأدركت أنه هنـاك ظالم ومظلوم فقالت للولد المظلوم: أنت أمامك أحد حلين، الحيل الأول: إما أن تضربه بنفس الطريقة التي ضربك مها لا تزد ولا تنقص.. فعليك أن تأخذ حقك فإذا كان يعضك فعليك عضه وإذا قرصك فاقرصه وأنا سأمسكه لك.. والحل الثاني: أنك تسامحه على ما فعل بك.. والطفل اختيار أن يسامحه، فسألته المدرسة الفاضلة لماذا سامحته؟ قال الطفل: هو كان يلعب معى قبل ذلك وكنت آخذ منه سندوتشات وأعطيه شوكولاتة ونلعب معًا، فأنا أسامحه لأنني أحبه وتلقائيًا فإن الطفل الظالم الذي كان يضربه أخذه في حضنه واحتضنا والولد الظالم قال للآخر: والله أنا فعملاً كنت خائفًا أن تضربني، أنا لن أضربك بعد ذلك أبدًا.

وبذلك تكون تلك المدرّسة قد أعطت لهذا الطفيل الفرصية للتصرف معتمدًا على ذاته ومختبرًا قدراته.

بالإضافة إلى أن قيمة التسامح لن يفهمها الطفل إلا بهذه الطريقة وليس بقولي للطفل الذي يبلغ أربع أو خمس سنوات لما طفل يضربك قل له الله يسامحك، فأنا أنمي في طفلي الجبن، فلابد أن يدرك الطفل أن العفو لابد أن يكون عند المقدرة، فهو يستطيع أن يـضرب لكنـه لـن يفعـل، يجـب أن يمتلك الطفل قوة الردع ثم يسامح بعد ذلك، فالعفو دائمًا عند المقدرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كظلم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيّره مـن الحـور العـين مـا شـاء"(رواه أبـو داو د).

# ٣- اجعل طفلك يعتمد على ذاته

لا تكن دائهًا بجانب ابنك لتحل له مشاكله بـل اجعلـه يـتعلم ويعتمـد على نفسه ويتولى المسئولية.. عليك تركه يربط حذاءه ويغلق أزرار قميصه ويُلبس نفسَه ملابسه ويدخل الحيام ويأكل بطريقته ويصاحب أصحابًا من اختياره.. عليك تركه يفعل ما يريد طالما لا يتصرف بسلوك سيع و.. فلو تعرض لموقف فشل فيه أو أصابه إحباط أو خيبة أمل فهنا يأتي دورك حيث ترفع معنوياته.. وليس زيادة إحباطه بقولك لو كنت تصرفت بذكاء لم يكسن هذا سيحدث.

# ٤- ضع قوانين لابنك

عليك ألا تترك ابنك بلا حدود، فالطفل يجب أن توضع لـ خطوط حراء واضحة المعالم، ويكون هناك ثواب وعقاب دائمًا من سن سنتين أو سن سنة لأن الطفل يبدأ يتحرك وبالتالي سنحتاج لحدود وقيود واضحة.

### ٥- لا تبالغ بوضع القيود

عليك ألا تبالغ في وضع القيود والقوانين مثل فيرض الأم عبلي الطفيل طريقة اللعب والكلام فيكون كلما فعل شيئًا تقول له الأم لا تفعل ذلك سذه الطريقة.

وأذكر هنا الأم التي كانست تعلم ابنتها التبي تبلغ من العمر ثبلاث سنوات ونصفًا كيف تأكل الموزة وتقطعها بالشوكة والسبكينة، رغم أن المسألة أبسط من ذلك وأسهل في تربية الأولاد.

# ٦ - راقب ابنك وتدخل في الوقت المناسب

راقب ابنك وتدخل في الوقت المناسب فيلا تجعيل ابنيك يميل مين تدخلك في كل شئونه كأن تسأله هل ستذاكر الآن؟ متى ستنام؟ دعني أرى ماذا تفعل؟

> المسألة تحتاج من الوالدين بعض الرحمة في التعامل مع الأبناء. ٧- ساعد ابنك في عمل علاقات طيبة

ساعد ابنك في عمل علاقات جميلة بتصحبة حسنة ومفاهيم التصحبة والاتصال بالأصحاب كأن يقيوم الطفيل بإقامية الألعياب المشتركة وسرد القصص والروايات للأصحاب ورسم لوحة مشتركة.

### ٨- امدح وقدر

امدح وقدّر كل ما يقوم به ابنك من أشياء إيجابية.

# ٩- ساعد ابنك على تعمل المسئولية

ساعد ابنك على تحمل المستولية في أمور حياته كلها، فعلى الآباء والأمهات أن ينظموا وقتهم، ونجعل أولادنا يعتمدون على أنفسهم فنجد الأمهات يذاكرن لأطفالهن في سن الحضانة كأنهم في ثانوية عامة أو في ماجستير بحجة أنهم يؤسسون أطفالهم، فأنا أقول لهم إن مرحلة الحضانة الهدف منها توجيه أكثر منها دراسة وتعليم واستيعاب؛ لذلك على الأم ترك طفلها يجلس بمفرده لأداء الواجب، وإذا واجه مشكلة فعلى الأم أن تتذخل.

وتعليقًا على هذه النقطة تقول كثير من الأمهات مستحبل أن يقوم ابني بأداء الواجب بدوني، وأنا أقول إن السبب في ذلك أنك أنت أنت علمت طفلك الاتكالية في كل شيء في الأكل واللبس والمذاكرة... فأنت لم تعلمي طفلك الانطلاق من أول مرة والاعتهاد على النفس في نقل الأطباق وفي تغيير ملابسه



وترتيب حجرته، فطفلك لم يتعلم المشاركة في عمـل شيء، فلابــد أن نــزرع الثقة في نفوس أبـــاثـــا.



فلا تقل له أنت غبي.. أنت لا تفهم.. فالأمر يحتاج منا للهدوء والاستقرار، وعلى المربي أن يبدرك أن القيضية قبضية تعبديل سبلوك ولبيس الهدف العقاب وإنها الهدف هو تعديل هذا السلوك.

فاعلم أن ابنك به العديد من المزايا والقليل من العيوب، فهـ و كالـصفحة البيضاء التي تشوبها نقطة سوداء فلا تجعل تركيزك على هذه النقطة السوداء وإغفال باقي بياض ونصاعة الصفحة.. ولـو أنـك رأيـت ابنـك مـن خـلال الصفحة الكبيرة البيضاء مع نقطة صغيرة سوداء فإنك بهذا ستحقق أفضل أنواع التربية لابنك، وستكون عونًا له على تحسين وتهذيب سلوكه.

فالطفل الذي لا يتمتع بالثقة وتقدير الذات ستكون لديمه مشكلة في التحصيل الدراسي؛ فهو غير قادر على النجاح لأنه لا يؤمن أن لديه القدرات التي تؤهله لهذا النجاح، وذلك لأن الآخرين ينتقدونه باستمرار.. فلن تكون لديه الدافعية لإكمال شيء ولن يتحمل أي مسئولية ولن يستطيع أن يفعل شيئًا إلا إذا دفعه أحد نحو هذا الثيء، فهو ليست لديمه القدرة على بـذل مجهود لإحساسه أنه فاشل وغبي، وكل هذا بسبب قول والديه أو أحدهما لــه باستمرار يا غبي فسيكرر هو في نفسه أنا غبي.. أنَّا غبيي حتى يكون غبيًّا بالفعل.

### ۱۱- یجب أن یكون لدیك انطباع جید تجاه ابنك

وهناك تجربة أجريت على مدرسين ومرين مسن إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول، وتكررت هذه التجربة أكثر من مرة وكانت النتيجة واحدة في كل مرة وهي أن مربية تتحمل مسئولية



فصل ويقال لها إن هذا الفصل به نوعان من الطلاب: الفئــة ( أ ) وهــم فئــة المتميزين، والفئة ( ب ) وهم من لديهم قصور في الذكاء..

فتكون النتيجة في آخر العام مثل الانطباع الذي أعطي للمربية حيث تحصل الفتة (أ) على نتائج عالية بينها تحصل الفتة (ب) على نتائج حديث السبب في هذا هو انطباع المربية عنهم، وأنها تعاملت معهم من خلال هذا الانطباع فأعطت الفئة (أ) اهتهامها لأنهم فئة المتميزين، ولم تبذل مجهودًا مع الفئة (ب) لشعورها أنهم لن يستجيبوا لها.

### ١٢ - أبعدي عن طفلك كل ما يضره

دائمًا ما يكون على الأم أن تبعد عن متناول يدى طفلها كل ما يسضر ه أو ما هو قابل للكسر حتى لا يُعنف على ما لا يدركه هذا الطفل الصغير الـذي يجبو إذا شد شيئًا وكسره.

عليك أيتها الأم أن تغلقي الأدراج وباب المطبخ والحمام وتسدي أكباس الكهرباء إذا كانت منخفضة ويستطيع الطفل الوصول إليها.. ويجب أن يكون سور الشرفة عاليًا بقدر المستطاع لأن هـذا الطفـل سـيكس وسيطول هذا السور خبلال سنواته الأولى فيجب أن يكون السور آمنًا بالنسة للطفل.

## ١٣- اعلمي أن طفلك في هذا العمر ١٥٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ يتمتع بقدر من الأنانية

الطفل منذ سن (سنة ونصف) أو (سنتين) يكون من الطبيعي أن يكون لدى هذا الطفل قدر من الأنانية ولابيد مين إشباعها حتى يتخطي تليك المرحلة، وهذا الإشباع يتمثل في الحنان والعطف والعطاء.. فالعطاء عنمد بعض الأطفال يكون تلقائيًا ولكنّ هناك أطفالاً يجبون أن يستأثروا بأشيائهم، وهنا لا يجب الـضغط علـيهم ولكـن يجـب تحفيـز الطفـل نحـو العطار، فإذا أعطى شيئًا لطفل آخر أعطيه أنا ضعف ما أعطى حتى يحب العطاء، وأشعره منذ صغره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نقص مال من صدقة-.

## ١٤- اجعلي رفضك لتصرفاته الخاطئة مقرونا بالرفق

كما نعلم أن "الرفق ما كان في أمر إلا زانه، وما نُزع من أمر إلا شانه" وكذلك نعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب الرفيق في الأمركله".

## ١٥- أحسني الإنصات إليه

أحسني الإنصات إليه، ودعيه بكمل ما يقول، وأشعريه بالاهتهام بكلامه، والتمسي له العذر فطفلك لين يتعلم من المرة الأولى.. وأعطيه الفرصة ليتكلم وناقشيه واجعليه يسمعك كما تسمعينه، ووجهيه من خلال ذلك.

## ١٦- اغرسي في طفلك مفهوم تكرار المحاولة وعدم الياس

وهذا يكون بطريقة تناسب سنه، فإذا كان طفلك لا يستطيع أن يربط حذاءه فاجعليه يجرب مبرة وأخبري وثالثية ورابعية فبلا تبتعجلي معيه ولا تطالبيه بالإسراع أو تلوميه على تضييع الوقت.. عليك أن تعلَّميــه الثقــة في نفسه من خلال تكوار المحاولة.

## ١٧ - راعي الفروق الفردية بين أطفالك

ولا تعامليهم كلهم بنفس الطريقة.. نـوّعي الأسـلوب، وإذا كـان كـل أبنائك على درجة عالية من التحسن ولكن هناك طفيلاً فقيط أقبل منهم فتأكدي أنه كان يحتاج منك إلى تعامل خاص ليكون مثل إخو ته.

## ١٨- اهبطي لمستوى الطفل الفكري والعقلي

دائها اهبطي لمستوى طفلك الفكري والعقلي حتمي تتفهمي ما يريد.. فلا يجِب أبدًا معاملة الطفل على أنه كبير ويفهم ما يفعل.. فلا تجعلي ضيق الوقت وكثرة الضغوط دافعًا لمعاملة ابنك بشكل سريع وفيه عجلة، وهناك بعض الأطفال الذين يكون لديهم بطء في الفهم ويحتاجون لوقت أكثر ممن غيرهم من الأطفال الآخرين..

> يدحاول الهربدي رفيع مسنوي الطمل وذلك بان ننزل لمستواه وتعلبو معيه 🦇 خطوة خطوة ولقم إمرنا أن نخاطه الناس على

قدر عقولهم.

# ١٩- ترفقي بطفلك أثناء العقاب

رفقك معه أثناء العقاب لا يعني أنك تدللينه.. فلا يجب أن نبصل معمه لأقصى أنواع العقاب.. ولا يجب أن يُحرم من كل شيء وإنها يُحرم من الـشيء العزيز عليه والذي سيؤثر على نفسيته إذا أُخذ منه، مما يدفعه ذلك لتحسين سلوكه حتى لا يُحرم من هذا الشيء مرة ثانية.

## ٢٠- ابتعدي عن العنف والحزم المبالغ فيهما

فالطفل لا يعيش في معسكر حربي، فبلا يجب الإفراط في الشدة واستخدام الأساليب الصارمة مع الطفل، وأنا أعلم آباء وأمهات صارمين جدًا مع أطفالهم بحجة أنهم يريدون جعل الولد قويًا وهذا لـن يجعلـه قويًـا وإنها سيشعره بعدم الإحساس بالحنان، ويبدون الحنان والانتضباط لين بستطيع قطار التربية أن يصل إلى محطته الرئيسية.

### ٢١- شجعي طفلك وأثني على تصرفاته وأفعاله الجيدة

يجب تشجيع الطفل والثناء على تبصر فاته وأفعاليه الجيبدة مهما كانبت بسيطة؛ لأن الطفل لا يشعر أن ما يفعله بسيط وإنها ينشعر أنبه يقوم بعمل كبير ومجهود ضخم، فإذا نقل الطفل الكوب من المائدة إلى الطبخ دمن يسقطه فهذا مجهود طيب.. وإذا طلب الطفيل أن يدخل الحيام فهو شيء حسن يجب مدحه عليه.. وإذا بدأ الطفل في خفض صوته أثناء الكلام فهذا بجهود حسن.. وإذا قال الطفل نعم فهذا مجهود يجب ثناؤه عليه.

### أظهري سعادتك بما يقدمه طفلك لك من هدایا مهما بدت بسیطة

إذا حاول طفل أن يهدي أمه شيئًا يجب عليه أن تظهر له سمعادتها حتمي لو كان ما يقدمه لها ورقة مكتوب فيها أنا أحب أمي.. وأذكر موقفًا في غاية الصعوبة أن طفلاً ساعدته مدرسته في الحضانة على لف زهرة حمراء في ورقة صغيرة مكتوب عليها أنا أحب أمى.. الطفل كان سعيدًا جدًا لأنه سيقدم لأمه تلك الهدية وأراد أن يفاجئها، فلما عاد للمنزل أراد أن يفتح حقيبته ويعطى لأمه الهدية، لكن أمه قالت له: اذهب لتغيير ملابسك بسرعة وقسما أعد لك الطعام، لأنني مشغولة اليوم كثرًا، فدخل الطفل لتغيير ملابسه ثم في هدوء وبدون صوت دخيل خليف أميه المطبخ فرجعيت الأم للخليف فارتطمت بالولد ففزعت لوجوده خلفها فزعًا شديدًا فسقط الطبق منها فكُسر فثارت الأم على الولد من هذا التصرف فاندهش الولد وفزع من فزع أمه فوقعت منه الورقة ووقعت الزهرة وأسرع لغرفته وبدأ في بكـاء شــديد، وعندما قامت الأم بتنظيف الأرض من الطبق الـذي كُــر رأت الورقة والزهرة، وهنا لنا أن نتخيل مدى التأثر في نفس الطفل لو لم تسرع الأم إليه، و تُظهر له سعادتها سذه الهدية.

### ٢٧- اتركى طفلك يلعب بطريقته طالا لا يلعب بشيء يمثل خطورة عليه

إننا نجد أطفالاً يلعبون بأشياء ليست ذات قيمة مشل أنبوبة القلم الفارغ أو زجاجات المياه الفارغة، اتركيه يلعب بها يريد طالمًا هيو بعيــد عــن

الخطر فالأطفال لديهم أفكار وابتكارات كأن يقبوم الطفل بتغليف الزجاجات الفارغة بشكل جيل ورسم أشياء عليها.. فعلى الأم أن تترك الطفيل يلعب شكل أو بآخر حتى ولو كانت لل تلك الأشياء غير مناسبة للعب، دعيه يلعب بطريقته طالما لا يلعب بها يمثل خطورة عليه.



## ٧٤- لا تعنَّفي طفلك إذا جُرح أو تنائم أثناء اللعب 🏅

لو جُرح الطفل أو تألم أثناء اللعب لا تعنفيه أو تنهريه بـل ضــمّدي لــه جروحه وعلَّميه كيف يتحاشى الإصابة في المرة المقبلة، فبلا تجمعني عليه عقاس تألمه و تعنيفك له.



عليك ألا تكثري من توجيهاتك وتعليقاتك على الطفل حتى لا يضابقه ذلك، وهناك أمهات يسببن لأولادهن الشعور بالمضيق الشديد فهن يطالبن أطفافن بالمشي على الصراط المستقيم.

## 77- أظهري لطفلك سعادتك إذا ارتفع تعصيله الدراسي درجة واحدة

إذا تقدم الطفل درجة واحدة في التحصيل الدراسي عن ذي قبـل يجـب على الأم أن تُظهر له سعادتها لذلك التقدم وإخباره أنه إن شاء الله في الـشهر المقبل سيتقدم أكثر وأكثر.

وأحب أن ألفت نظر الأمهات إلى أن كثرة الواجبات المدرسية في سمن الحضانة ربها تسبب ضررًا للطفل لأنها تسبب تشوهات في الأصابع.

# ٧٧- اياك والعراك مع طفلك لتجعليه يتناول الطعام

باللين سوف يُقبل الطفل على طعامه بشهية فلا ترغميه أبدًا على تناول نوع معين، بالتدريج سوف يتناول الطفل معظم أنواع الطعام، والأمهات كثيرًا ما يقلقن على أطفالهن لأنهم لا يأكلون جيدًا فالأمهات يسردن إرغام أو لادهن على الأكل بشكل جيد، وهنا يستغل الطفل هذا الأمر حيث يبدأ في تضييع وقت طويل وبالتالي يهدر وقتًا ربها كانت ستستغله الأم في المذاكرة للطفل، وعلى الأم التي تعاني من قلة طعام ابنها أن تقلل من الشيسي والشوكولاتة لأنها تجعل الطفل يشعر بالشبع، وعلى الأم أن تدرك أن هناك أطفالاً بطبيعتهم تكون شهيتهم ضعيفة وهذا أمر طبيعي.

# ٢٨- شاركي طفلك في لعبه

يجب على الأم أن تداعب طفلها وتلاعبه حتى لمو كمان الطفل بلعب بطريقة سخيفة، ونجد أبًا أو أمّا يقولان لطفلها ابتعد عني.. لا تلصق في.. أنت لعبك سيئ.. وأنا أقول لا تلم الطفل على طريقة لعبه.

# ٧٩- دعي طفلك يشاركك في بعض الأعمال

على الأمهات أن يتركن أطف الهن يشاركون في بعض الأعمال كتجهيز المائدة وترتيب البيت حتى لو لم يكن هذا الطفل يساعد بالفعل فالهدف هو مشاركة الجميع في عمل واحد، ومن الأعمال التي تسعد الطفل جدًا هي مشاركته لأمه في عمل كعك العيد، أو إعداد الكيك وتزيينه.

## ٣٠- دعي طفلك يتحمل بعض المسنولية

مثل ترتيب ألعابه وتنظيم حجرته، فيجب على الطفل أن يشعر أنه يتحمل المئولية بشكل كبير ويتولى مسئولية واضحة المعالم. وأشير إلى أنه من الأمور التي تجعل الطفل في سن ثماني سنوات يقلع عـن داء السرقة أو الإسراف أو البخل هـ و جعـل هـ ذا الطفـل يتحمـل مـسئولية مصروف البيت لمدة يوم أو يومين.

## ٣١- قللي من الأنا لديه بالتدريج

يجب أن يكون هناك تدرج في التخلص من "الأنـا" لـدي الطفـل وهـذا يكون بإعطاء الطفل أكثر مما أعطى غيره وأيضًا بحكي القيصص قبل النوم عن فضل الإيثار.. وأذكر قصة أن أسرة كان في بيتهم حمامان واحد يخيص الأسرة كلها وحمام آخر خباص بالجيدة فقيط لأنهيا لاتحب أن يبدخل أحيد حمامها أو يستخدم أشياءها وأدواتها، وفي يـوم أراد الولـد الـصغير أن يـدخل الحمام لكنّ الحمام كان مشغولاً والولد كان صغيرًا جدًا ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه فذهب لجدته وطلب منها أن يمدخل حمامهما وهمذه الجمدة لم تسمح لأحد قط أن يدخل حمامها لكنها رأت أن حالة الولد صعبة وقدّرت الموقف فقالت للولد: ادخل، وبسرعة دخل الولـد وخلـع ملابـمه ثـم عـاد لجدته وِقال لها أنت عندك إيثار ثم ذهب ليدخل الحمام.

### ٣٢ - اعلمي أن سلوكك هو الذي يحدد سلوك ابنك

يجب أن تحسّني نفسك وتراقبي نصر فاتك، لأن كثيرًا من مـشاكلنا تنتقـل لأولادنا، حتى إذا كنت تخافين من الحشرات وغيرها سينتقل هذا لطفلك لكن بطريقة مختلفة، وأعرف أمّا تخاف عندما يُغلق النور وهذه الأم كان لـديها طفيلة رضيعة وفي مرة أنطفأ النور والأم تحبضن طفلتهيا فيصرخت الرضيعة رغم أن الأم لم تحدث صوتًا لكن هذه الرضيعة أدركت خوف أمها من سرعة

ضر بات قلبها. ٣٣ - أحبي طفلك والمتبلية كما هو

اقبليه بعيوبه ومحاسنه، ولا تقارنيه بغيره، لـو تقبلـت ابنـك ستعيـشين معه، لو لم تتقبليه ستصبح حياتك كالجحيم.. وعليكِ أن تنظري للجانب الحسن في ابنك وتعتبري هذا الطفل نعمة أعطاها الله سبحانه وتعملي لك لابد أن ترضى بها وهذه النعمة مؤهِّلة للتربية وللتعلم، قبال تعبالي: ﴿وَقُلْ رَّبَ أَرْحَمُهُمَا كَأَ رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراه: ٢٤].

## ٧٤ - اجلسي مع طفلك لتناول الطعام

يجب على الأم مشاركة طفلها الطعام وليس ضروريًا في كل الوجبات وإنها تكفي وجبة يوميًا ليكون الوقت خلالها مليثًا بالسعادة والمرح.

## ٣٥ - اذهبي مع طفلك في نزهة

اذهبي مع طفلك للنادي وللتنزه، وشاركيه في لعبه، ولابـد أن يكـون هناك وقت محدد يلعب الطفل مع والده فيه كأن يلعب الطفل الكرة مع أبيه ليتعلم الانضباط والتحكم في الأعصاب والمشابرة وبـذل الجهـد والاعـتماد

#### ٥٠ نصيحة لزرع الثقة في الابناء

على النفس ولكي يتحمل مسئوليات النصر والهزيمة، ويكون لديــه الأمــل في الفوز المرة القادمة.

# ٣٦- اتركي طفلك يمرح ويغني ويلهو كما يشاء

اتركبه يمرح كيفها يريد طالما هو بعيد عن الخطأ حتى يُخرج كل طاقاته،

كأن يلعب في الرمل أو الماء،

اتركيه يلعب بطريقته فهذا

وقت اللعب فدعيه يفعل ما

يريد.

# ٣٧- الفتي انتباه طفلك لظاهر الجمال في الطبيعة

وتبدأ مرحلة لفت انتباه الطفل من سن أربع سنوات، عليكِ أن تلفتي نظره للغروب والشجرة وجمال الزهرة وألوانها ونهر النيل الجميل والببغاء في حديقة الحيوانات حتى يصبح لدى الطفل خيال واسع وقدرة على نسبج القصص وكل ما وسع خيال الطفل كلها كان أفضل وتأثيره عاليًا، فاجعليه يشاركك الاستمتاع بجمال الطبيعة فيمكنك بذلك غرس الكثير من معاني الجمال والرقة في تكونه بشكل غير مباشر.

وألفت نظر الأمهات أنه شيء جيسل أن يكون القرآن دائمًا مسموعًا في

غرفة طفلك لكن ليس في وقت اللعب وإنها في فترات الاسترخاء للطفل كأن يكون ربع أو نصف ساعة قبل النوم فهذا سيشعره بالهدوء ويجعلبه يبدخل في مراحل النوم المختلفة بشكل سلس، وقد أثبتت الدراسات فعلاً قول، تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".

### ٣٠- اسمعي لطفلك أن يداعب العيوانات والطيور الصغيرة

لو أراد طفلك أن يربي كتاكيت أو أرانب أو يكون لديبه حوض سمك فلا مانع من ذلك، واسمحي لـه أن يـداعب الحيوانـات والطيـور الـصغيرة الأليفة، وعلميه أثناء ذلك اللطف والدقة معهم.

فحوض السمك شيء جيل لأن الأطفال سيتعاونون لتنظيف ورعاية

## ٣٩- أخبري طفلك أنك ترفضين سلوكه الخاطئ

أخبري طفلك وأشعريه عندما يصدر عنه سلوك خاطئ أنك ترفيضين السلوك الخطأ وليس الطفل.

# ٠٤٠ أخبري طفلك بحبك له

أخبريه بالحب فهو إكسير الحياة، فالحب والمشاعر من الأشياء المهمية جدًا في التعاملات الإنسانية، فإياك أن تكوني فاسية أو شديدة معه، كوني حنونة حتى ولو أخطأ الطفل فعاقبيه ثم ابتسمي في وجهه وضميه لحنضنك وأعلمه خطأه.

# ٤١- اعلمي أن طفلك ليس لديه النية بالخطأ

ابنك لا يزال صغيرًا وليس لديه نوايا سيئة لذا عندما يصدر عنــه خطــأ تعاملي معه من منطلق حسن النية.

# ٤٢- لا توجهي لطفلك اللوم باستمرار

يجب على الأم والأب عدم توجيه اللـوم للطفـل عـلى كـل شيء حتـي لا يصاب بعقدة الإحساس بالذنب.. فاعلمي أن هناك أخطاء يجوز تفويتها في سن سنتين أو ثلاث كالتبول اللاإرادي أو سقوط شيء من يد طفلك.

## ٤٣- لا تكذبي على طفلك ولا تعديه بشيء لا يمكنك الوفاء به

لأنه بذلك سيفقد ثقته فيك، فالأم عندما تقول لطفلها لن تخرج لأنـك فعلت كذا ثم يخرج فهذا خطأ، وهناك أم تقبول لطفلها عندما يخطئ سأحرمك من المصروف طوال السنة فهيي بالغيت في قولها لأنها ستعطيه مصروفه لأنها لن تستطيع تنفيذ ما قالت، لذا على الأم ألا تكذب عليـ وألا تعده بشيء لا يمكنها الوفاء به حتى لا يفقد ثقته في أمه.

## ٤٤- لا تنهري طفلك ولا تقسي عليه مع قدوم طفل جديد

عندما ترزقين بمولود جديد ادعى الابن الأكبر يحمله ولا تنهريه حتمي لا يقسو على هذا المولود الجديد.. يجب مع قـدوم الطفـل الثـاني أن أسـتدر عطف الطفل الأكبر نحو أخيه الوليد الضعيف.. فعلى الأم أن تشرك الطفل الأكبر في تحمل المستولية نحو الطفل الصغير ومساعدته في شنونه، وعليك ألا تظهري اهتمامك بالطفل الجديد.. وعلى الأب والأم إحضار هدايا باسم المولود للطفل الأكبر.

# ا ٤٥- مصاحبة الطفل واللعب معه

لابد من مصاحبة الطفل، ويجب عبل الوالدين إعطاء بعيض الوقيت للعب مع طفلهما وهذا الأمر من الأشياء المفيدة جدًّا في تنمية الحب بين العائلة وزيادة الارتباط سنها.

# ٤٦- إدخال السرور والفرح إلى نفس الطفل

وذلك من خلال اللعب مع الطفل وإهداؤه بالهدايا التبي بجبها وغير ذلك من الأمور التي تجلب السعادة للطفل.

## ٤٧- ذرع التنافس البنّاء بين الأطفال

مكافأة الفائز شيء ضروري، وليس هناك موقف أدل من وقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة: إن من شجرة البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها كالمسلم، فحدثوني ما هي؟ يقول سيدنا عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة شم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، وهذا دليل على أن الأطفال قد يعجز الكبار عن إدراكه.

## ا ٤٨- تشجيع الطفل باستمرار

إن مبدأ تشجيع الطفل باستمرار على كل شيء يقوم به حتى إذا أخطأ في سلوك أو أسلوب أمر في غاية الأهمية..

ولقد ذكرت موقف التنافس وذكرت موقف عبد الله بن عمر وتكملة للموقف أن سيدنا عمر بن الخطاب عندما علم أن ابنه كان يعرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها لكان أحب إلى من كذا وكذا، فسيدنا عمر أراد أن يعلم ابنه أن الشجاعة والمبادرة في إبداء الرأي شيء حسن لكن سيدنا عبد الله بن عمر قال له: ما منعني إلا أنني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتها فكرهت أن أتكلم في حضر تكها.

# 19- المدح والثناء على أفعال الطفل

يجب المدح والناء على كل ما يقوم به الطفل ولكن لا يجب المدح على شيء لم يقم به الطفل لأن ذلك أسلوب خاطئ ينتج عنه عدم فعل الطفل أي شيء صحيح.. فالمدح والثناء يكون على شيء محدد قام به الطفل بـشكل واضح المعالم.

# 00- مجالسة الطفل للكبار

لابد من تهيئة أولادنا للنضوج العقلي وذلك بأن نجعلهم يجالسون الكبار ويتكلمون ويناقشون ويبدون رأيهم لأن هذا يشعر الطفل بذاته وينمى قدراته.





### الخطأ السابع عشر

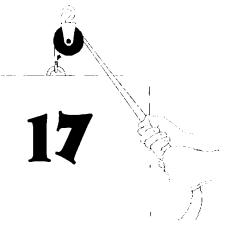



### عدم التدرج في التعامل مع الطفل





### 182 الخطا إلسابه مشر

هناك آباء وأمهات لا يتدرجون إطلاقًا في التعامل مع الطفل بل يعاملونه بنفس الأسلوب خلال مراحل عمره المختلفة وهنا يجب أن يمدرك كل من الوالدين أن الطفل يجب أن يحظى بمعاملة تتناسب مع سنه فالطفل الذي يبلغ سنتين يختلف عن الطفل الذي يبلغ أربع سنوات.

أن يُعالج بشكل يختلف عن التبول اللاإرادي عند الطفل الذي يبلخ خمس سنو ات.

التدرج في تعديل السلوك أمر يناسب الطبيعية البشرية التبي ينصعب عليها التخلي فجأة عما اعتادته من سلوك وأنهاط، ولقد أشار القرآن الكريم في محاولة تعديل سلوك الزوجة من قِبل الزوج إلى أن هـذا الأمـر يحتـاج إلى وقست وتسدرج حيسث قسال الله

> تعالى: "فعظهـن واهجـرهن في المضاجع" وانتهى بالمضرب..

إذن المسسألة تحتساج قسدرًا مسن التندرج، ولعبل النفس القنصير وعدم فهمنا سبب الخطأ عند

الأولاد هو الدافع لعدم التدرج في التعامل مع الأولاد.





إذن الأمر يحتاج إلى نوع من التدرج في المعاملة حيث يعامَـل كـل طفــل على قدر سنه.

أعرف أمّا كانت تضرب ابنها على التبول اللاإرادي في سن سنة وفى سن سنة وفى سن سنتين وفى سن أربع سنوات.. فالطفل في سن سنة طبيعي جدًا أن يتبول لا إراديًا وحتى سن ثلاث سنوات هو مازال يتمرن وبالتالي لابد من تشجيعه أما من سن أربع سنوات فيجب أن أتوقف مع تلك المشكلة.. هل هذا الطفل يتبول لا إراديًا بالليل بسبب ظروف في البيت ومشاكل موجودة أم غير ذلك من الأسباب مع حل للسبب الذي نتجت عنه المشكلة.









### عدم معاقبة الطفل على سلوكه الخاطئ الصادر منه





### 186 الخطا الثامن مشر

أحيانًا لا يعاقب الوالدان السلوك الخاطئ الصادر من الطفل فعلى المربي إذا رأى سلوكًا خاطئًا أن يقول للولد التزم.. حتى لو كان في طريقة اللعب فأحيانًا نجد طفلين يلعبان بعنف وهنا على الوالدين أن يطلب من الأولاد تعديل لعبهم.



وسندرك السبب من خلال ذلك الموقف..

أذكر أن أبًا وأمّا كانا يجلسان في غرفة الجلوس ومعهم ابنهم الأكبر شم دخل بعد قليل الابن الآخر ولعب مع أخيه وأثناء اللعب ضرب الأخ الأكبر أخاه ضربة قوية وهو يلعب معه فسقط الولد وارتطمت رأسه بالأرض وكانت الصدمة قوية جدًا وانتظرت الأم التعليق من الأب على هذا الموقف لكنه لم يفعل شيئًا، فقالت الأم: قل شيئًا للولد، عنفه على ما فعله مع أخيه، لكن الأب قال إنها يلعبان وهذا حال كل الأطفال في اللعب وهذا تصرف خاطئ من الأب إذ كان ينبغي عليه عقاب الولد ما دام قد تعدى حدود اللعب..

وليس معنى كلامي أن يتدخل الوالدان في كل المشاجرات بين الأبساء وإنها الأمر يحتاج إلى لون من ألوان التوجيه.

# العلاج |

على المربي إذا رأى سلوكًا خاطئًا أن يقول للولد: "التزم" حتى لو كان في طريقة اللعب فأحيانًا نجد طفلين يلعبان بعنف وهنا على الوالدين أن يطلبا من الأولاد تعديل لعبهم.. فعدم معاقبة السلوك الخاطئ الصادر من الطفل أو عن الطفل أسلوب خاطئ ومن الأخطاء التربوية التي تحتاج منا أن نتوقف كثيرًا عندها لأنه ينتج عنه أخطاء كثيرة جدًا ربها تحدث ومنها عدم تميز الطفل التصرف الصحيح من الخاطئ.



.....



### الخطأ التاسع عشر

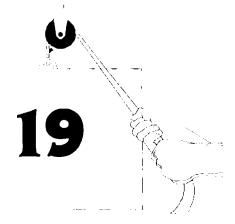



### عدم الإيحاء الإيجابي للطفل





## السبب

عدم الإيجاء الإيجابي للطفل المقصود به أنه إذا كان في ابنك صفة حسنة جدًا فلا تلفت نظره إلى عكس ما يفعله من سلوك سلبي حتى لا ينتج عن ذلك تأثير عكسي حيث يتخلى الطفل عن هذه الصفة الحسنة نتيجة شعور الولد بالقلق.

كأن نقول للولد لقد تمكنت من حل المسائل بالرغم سن صبعوبتها مما يؤثر عليه فيقع في نفسه بعد ذلك أنه لن يقدر على حل تلك المسائل الصعبة.



يجب أن نوحي للطفل إيجاء إيجابيًا دائمًا كأن نقول: أنت ولد مطيع.. أنت ولد مطيع.. أنت ولد هدادئ.. أنت ولد كين أحسنت لحلك الواجب.. دائمًا أعطه الإيجاء الإيجابي وليس الإيجاء السلبي، دائمًا صف ابنك بوصف حسن، أما إذا أردت وصف الثيء السيئ فصف السلوك، فقل هذا السلوك خاطئ دون أن تصف الطفل بصفة السوء..

# محال المعالم ا

أذكر أمّا كانت تتكلم مع زوجها على ابنيها فقالت: فلان ولـد مريح فهو يذهب لسريره وينام بمفرده فهو ولد هادئ جدًا ولا يخاف أبـدًا مـن الظـلام بـالرغم مـن أن



أخاه يخاف من الظلام، وحدث أن سمع الطفل الذي لا يخاف هذا الخوار فنتج عن ذلك أنه أصبح لا يد هب لسريره أبدًا بمفرده وأصبح نحاف الظلام وأصبح نرور الغرفة لا ينطفئ أبدًا بعد

ذلك، وهذا كله لأنه أدرك أشياء معينة وهي أنه ممكـن أن يخــاف الــشخص من انظلام، إذن يجب أن ننتبه إلى عدم الإيحاء السلبي أثناء التربية.



### ١٠٠٠ الخطأ العشرون

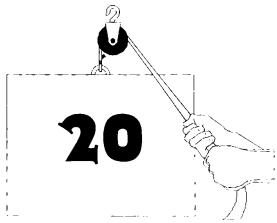



### عدم إشباع حاجة الطفل للرحمة والحب والحنان



### 194 الخطا العشرون

إن عدم إشباع حاجة الطفل للرحمة والحب والحنان سلوك يترك في نفس الطفل آثارًا سيئة كثيرة.

كيف لا نغمر أطفالنا بالرحمة وديننا دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة؟! يقول الله تعالى موضحًا شكل علاقاتنا مع بعضنا وكيف أنه يجب أن يكون بمسا رحمه : ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَإَلَيْنَ مَمَهُ وَالْمِثَدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا مَ بَيْنَهُمُ \* ﴾ [الفنع: ٢٩].

لقد أشرت من قبل إلى قطار التربية الذي يوصل ابني لمحطة الأمان، هذا القطار الذي يسير على قضيبين هما قضيب الانضباط وقبضيب الرحمة والحب والحنان.





هناك نوع من الآباء يتعاملون مع أطفالهم بشدة وقوة وكأنهم يتعاملون مع عسكرين، وأذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل الحسن والحسين فرآه رجل فقال: إن لدي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدًا كما قبلت أنت الحسن والحسين، فقال صلى الله عليه وسلم: "وها إهلك لك وقد نزع الله إلاحمة من قلبك" (رواه البخاري).



من الخطأ عدم الاهتهام بمشاعر الأطفال، ولا يجب نقدهم وتوبيخهم في كل صغيرة وكبيرة، فالطفل يحتاج إلى ما يؤكد له أنه محبوب وخصوصًا عند قدوم أخ جديد له أو عند ذهابه للحضانة لأول مرة أو نقله من مكان مدرسة إلى أخرى أو في أي شيء جديد يطرأ على الطفل كانتقاله من مكان لكان آخر، يقول نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: "ليس من إملي من له يبجل كبيرنا ويرحى صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه" (رواه أحمد والحاكم).

# قصة من واقع العياة

إن الأطفال ليسوا ماكينات بلا مشاعر وأحاسيس، وأذكر قصة لتوأمين كانا عمرهما ستة أشهر، فأراد الله أن يتوفى أحد التوأمين فامتنع الطفل الآخر عن الرضاعة لمدة أسبوع حتى أنه علقت له المحاليل الطبية وهذا لأن الطفل فقد شعوره بأخيه.. فقد دفء أخيه له وهو نائم بجانيه.. فقد أنفاس أخيه وهما يرضعان من أمهها، وكل هذا ينبع من الشعور بالحب والحنان تجاه أخيه.

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالنياس وهبو يحميل أماميه بنيت "زينب" فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين فيمشي على يديمه وركبته مثل الجمل ويتعلقان به من الجانبين فيمشى بهما وهمو يقمول نعم جملكما ونعم العدلان أنتما.

إن الحب والحنان والتوجه الصحيح يجعل شخصية الطفل تنمو نهاء كاملاً متسقًا.

# وهناك أساليب تساعد الطفل على معرفته أنك تعبه:

١ - يجب أن يكون هناك دائهًا مساحة من المرح والمترويح عن النفس حتى أثناء المذاكرة، حتى أثناء معاقبة الطفل لابد من الترويح، اعطف على طفلك واغمره بحبك ولكن لا تقيده بكثرة مشاعرك تجاهه بمعني أنه يجب عليك عدم إشعار الطفل أنك تملكه.

> ٢ - أعط طفلك الفرصة لسياعدك وأعتقد أن هذه مستولية الأم بشكل كبيراً فلابد من الابتعاد عن الانتقادات والتحقير والشتائم.

إن الحب دائمًا بيان السلوك والأسلوب وأرسل حبًا تستقبل حبًا تستقبل من ابنك عن طريق السلوكيات.

## نصانح تجعل الطفل لديه انتماء أسري

١- لكى يكون عند ابنك انتهاء للأسرة لابد أن يساعد الطفل في البيت، الكل سواء، كأن يرتب غرفته أو المساعدة في المطبخ أو نقل الأطباق من المائدة أو إذا كان الطفل كبيرًا اتركيه بذاكر لمن هم أصغر من إخوة أو أخوات.

٢ - يجب الإنصات للطفل وسماعه، فالأطفال من سن ٤ سنوات يتكلمون كثيرًا وكأنهم راديو مفتوح ٢٤ ساعة يريدون أن يتكلموا وهنا يجب عليكِ أن تحسني الإصغاء إليهم حتمي يكون لديهم انتهاء وإلا سيكون عدم الإصغاء يجعلهم منتمين للخارج.

٣- افرح وعبّر عن السعادة عندما يكتسب الطفل أي مهارة من المهارات حتى لو كانت بسيطة فهو قد أصبح أكثر نموّا واكتسب شيئًا جديدًا.

٤ - اجعل له مكانًا خالصًا به، ولا أقصد أن يكون له غرفة وإنها شيء صغير كأن يكون له درج أو صندوق للعب في مكان محدد هو يعرفه، وهمذا ليتعلم فكرة الامتلاك أو الامتلاك نفسه.

٥ - اتركى له نوعًا من أنواع الحربة ليجرب بنفسه حتى يتحمل المسئولية كأن تتركى طفلك يحاول أن يكتب بمفرده حتى يتعلم الكتابة.. لا تسرعي بمسك الكوب معه وإنها اتركيه يحاول أن يمسك هو الكوب ليجرب ويتعلم من تجاربه كيف يمسك الكوب أو يمسك الفلم أو يتكلم وينطق لفظًا بشكل صحيح أو يفتح التلفاز أو يدخل الحمام بنفسه.

٦ – اتر که يعبر عن رأيه.

٧- إشعار الطفل أن بإمكانه تحقيق ما يريد.



## الخطأ الحادي والعشرون

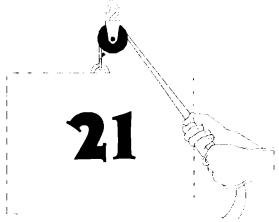



### اعتبار الطفل مازال صغيرا





### 200 الخطأ الحادية والمشرون

إن اعتبار الطفل مازال صغيرًا أسلوب تربوي خاطئ، وهو خطأ يقع فيه الكثيرون بحجة شعورهم أن الطفل صغير وبالتالي لـن يـستطيع تحمـل المسئولية وإبداء الرأي.

## السبب 🚹

شعور الكثير من الوالدين أنها هما من يجب أن يحددا لطفلها نظام حياته الذي ينبغي للطفل التعايش معه كتحديد وقت اللعب أو الذهاب



1 + 21 x 25

للنادي أو مسشاهدة التلفاد أو مواعيد أو مواعيد أو مواعيد أو من الأخطأ أو من الأخطأ أو كانت تجعل أو لادنا مشل السيارة بيدون البطاريد، فالسيارة لا يمكن أن تسمر بدون البطارية

المشحونة بالكهرباء، فإذا فرغت طاقة البطارية ربها تسير السيارة بالدفع الشديد من قِبل بعض الأشخاص لكن لو حدث أن توقفت تلك السيارة فلن تتحرك أبدًا ذاتيًا وإنها يجب الدفع مرة أخرى، وبالتالي يجب علينا عدم استخدام تلك البطارية التي لا تسير السيارة إلا بالدفع وإنها علينا استخدام

البطارية الذاتية التي تستطيع أن تحرك المسيارة بمفردهما بمدون المدفع ممن آخرين.

ولشعور الوالدين أن الطفل مازال صغيرًا نتج عن ذلك عدم مشاركة الطفل في وضع قواعد السلوك ولا مانع أبدًا أن تقول الأم لابنها السعغير: هل ستلعب أم ستشاهد التلفاز؟ هل ستذاكر أم ستأكل؟ وإذا فكرت تلك الأم ستجد الطفل سيفعل الشيئين سواء بدأ بالمذاكرة أو بالأكل فدائها أعطى لابنك البدائل واجعليه هو من يختار ما يريده..



إن كثيرًا من الأمهات يقلن نحن لم نكـن كـذلك قبـل الـزواج فكـل أم ترى أنها أصبحت عصبية ومتوترة وسريعة الـضيق وبعـد إنجـاب الأولاد



تزيد عصبية الأم وتصاب بالتوتر.. وأقول لتلك الأم إنك أنت من فعلت ذلك فلقد شغلت نفسك بأشياء كشيرة جذا وبدأت بفرض القواعد على أولادك، تلك القواعد لا

### 202 الخطأ الحاديء والعشرون

ترضي أولادك لأنك لم تعطيهم الفرصة لكي يساعدوك في وضع تلك القواعد.

أعطيه الفرصة والمساحة في الاختيار فلا ينبغي أن تلزم الأم ابنها بعمل شيء معين كأن تقول له: حالاً قم افعل كذا فاجعليه بختار ما يفعل لأن هـذا يحدث اختلافًا كبيرًا في تركيبة الشخصيات، وهناك مشاكل كثيرة تنبع من هذه الخطأ.



Tables to

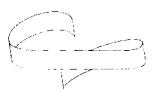

### اتباع اتجاهات سلبية خاطنة عند التعامل مع الطفل

الاخطــاء الناليــة كـــوارث.. كــوارث نــسبب خلـلاً نفـسيا. كــمـا نـــسبب عيوبـــا شخـــصية في منظومة نركيبة الطفل..

فهــــيء مــن الاخطــاء التربويــة النّــي نقنل الشخصية ونقنل الابداع ونقنل المهاراك...



## الخطأ الثاني والعشرون





### الحماية الزائدة





### 206 الخطأ الثاني والعشرون

ونشبهها دائمًا بالقفص الذي يُوضع فيه الطفل ويُغلق عليه مثل -وللأسف الشديد - الحيوانات الموجودة بحديقة الحيوانات.

ومن صور هذا الخطأ ما نسمعه من يعيض الأمهات مثل: لا تجهد نفسك .. يمكن أن تشألم .. لا تلعب مع هذا فقد يضربك .. لا تتعامل مع هذا لأنه يتكلم بطريقة سيئة .. أنا خارجـة لمدة نصف ساعة وسأتـصل حتـي أطمـــثن عــلي محم الولد وما أن تخرج حتى لا تتوقف عن الاتصال للاطمئنان على ابنها.. وكأن هذا الابن لا نظير له.

الخوف المبالغ فيه من بعض الأمهات على أولادهن وشعورهن أن هؤلاء الأولاد ليس لهم مثيل وكأنهم متميزون عن باقي الأولاد.



### \* على الأم أن تدرك أن الحماية الزائدة عن اللزوم تؤدي إلى الكثير من المشاكل ومنها:

- # الخوف من تحمل المسئولية.
  - # عدم الثقة بالنفس.
- # عدم القدرة على اتخاذ القرار.
  - \* الشعور بالفشار.
- \* الإحباط عند مواجهة المشكلات.
  - الاعتباد على الغير دائيًا.



إن الطفل الذي يتربح بهذا الشكل يصير مهن يقعون في الادمان ويقع نحث ناثير إصحاب السوء انها البنث الثي ثفرر بها إنها إلبيوت المهددة بالطراق..

لننتب إلى أن الحماية الزائدة غير مطلوبة.. فأولادنا ليسبوا ورق سوليفان.. لندع الأولاد يجرون ويلعبون ويقعون ويتشاجرون ويتضاعلون ويتعلمون..

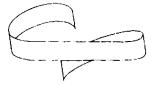



انعجیب مین انته باسیم الحمایة الزائدة نمنع الولد حثی سن ۱۰ سنوات او ۱۰ سنة من نزول الشارع حثی یصیر شابا ولا ییسنطیع آن ییشتری لنمیسه ملابیس او حیداء ولا ییدهیب للمدرسة بهفرده..

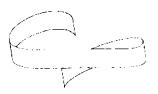





### الإهمال





### 212 الخطا الثالث والمشرون

إن الإهمال قضية في غاية الخطورة لما لها من آثـار سيئة عـلى الأسرة كلها..

أعرف أن الأمهات قائمات بالدور الواجب عليهن، ولكنني أؤكد أن الأب هو الراعي الكبير، الأب هو الراعي الكبير، وهو المستول الأول عن الأسرة ثم الأم لأن الأب هو الراعي الكبير، وهو المستول عن البيت أولاً وأخيرًا، وأي خطأ داخل البيت هو خطأ يُسأل عنه الأب أولاً.

وأقول دائيًا: إذا تخلى الأب عن موقعه في قيادة سفينة الأسرة فلابد من وجود بديل لهذا الربان الذي يقود السفينة حتى يصل إلى بسر الأمان.. وإلا ظهر هذا السلوك السيئ على هذه الأسرة.

وإذا قالت الأم: لا، لن أحمل مهمة زوجي أقول إن القضية ليست قضية دنيا بل القضية قضية آخرة.. القضية أنها مستولية وأمانة لابد من القيام بها.

## السبب

انشغال الأب والأم عن أداء دورهما كمربين، وترك هذا الدور للمربية أو الخادمة التي تعتني بالمنزل.

وأنا أوجه هذه الأبيات إلى الأمهات والآباء حتى يقوم كل صاحب دور بدوره:

ــت أصــــبح تائهًــــا ويكــــاد يطويــــه الـ \_\_ات لح\_\_اب\_\_ه عطسف ولسيس لهسا قهسراد ين المحافيل تسارة زوارة أو أن تُـــــــ ابسين آخسر موضية أو ســـهرة كـــان الجـــوار ــت في أيــــــدي الغريبب يسديره فسيها يُسدار \_\_\_\_ا متغر \_\_\_\_ون أطفالن فيسلا حنسان ولا اعتسار سوا الأمومسسة إنهسسم صـــــــارت حيــــــاتهم جيـ

يــا شــاعرى الكيــا, زاد

وزادت البلـــوي انتـــشار

#### 214 الخطا التالث والمشرون



حقيقة فإن القيضية ليست توبيخًا وإنها بالفعل الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن ينهض بها مما هي فيه غير الأسرة المسلمة والمربي الجيد، الحصن الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه أو اختراقه.. إنها الأمرة الثابتة والبائية الأولى للمجتمع.



- عدم الاهتمام بنظافة ملابس الطفل نتيجة الإهمال.

- الطفل الذي يكون عدوانيًا في حضانته، هـذا نتيجـة للإهمـال الـذي يكون في المنزل فيتصرف الطفل بهـذا الـشكل ليلفـت الانتبـاه لــه لـشعوره بالنقمة على المحيطين به. - الطفل الذي يشعر بالغيرة المفرطة من أقارنه اللذين يحظون باهتهام والديهم يتولد لديه الشعور بأنه أقل من الجميع فيشعر بالقلق والحساسية ثم تظهر عليه مشاكل نفسية كالتبول اللاإرادي أو التعثر في الكلام.

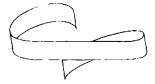



# الخطأ الرابع والعشرون

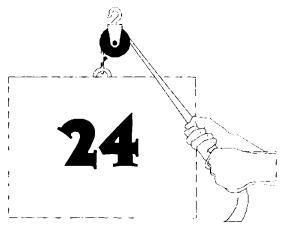







به..

إن أسلوب التسلط يذكرني بالطالب الذي يقوم بعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه ويكون لديه أستاذ مشرف يريد من الطالب اتباع كل تفصيلة من التفاصيل، وعندما يزيد الطالب بثيء من عنده فيُظهر هذا الأستاذ له العيوب ولا يعلق أبدًا على الإيجابيات، والحياة مع أولادنا مرفوضة بهذا الشكل.

#### السبب 💽

إن الأم التي تستخدم أسلوب التسلط مع أولادها تطلب منهم عمـل كل ما تقوله لهم بالحرف وكأنها وضعت لهم السيناريو الذي ينبغي الالتـزام



لابد أن يسترك الآباء والأمهات أطفاهم يهارسون بعنض الحرية ويعتمدون على أنفسهم، فعلى الطفل أن يخوض التجارب وعلى المربي مراقبته من بعيد فإذا شعر بوجوب تدخله تدخل لمساعدة الطفل بشكل لا يزعج الطفل.

ويجب على الأمهات تعليم أولادهن كيف يـأكلون بمفردهم وكيف يلبسون أنفسهم وكيف يدخلون الحام.

# قصة من واقع العياة

أذكر أن أمًا كان لي بها سابق معرفة أتت إلي يومًا في العيادة ممع ابنها للاستشارة ولما دخل الولد تلقائيًا جرى نحوي واحتضنني فقالـت لـه الأم عليك بالهدوء حتى لا تزعج الدكتور.. هذه ليست طريقة سلام..

وبعد قليل أثناء لعبي مع الولد ضحك ضحكة بصوت عال فقالت الأم: اضحك بطريقة حسنة لا أحد يضحك بهذا الشكل، فقلت للأم اتركيه يفعل ما يريد لأن هذا ليس صحيحًا، قالت: لا يا دكتور.. أنا أريد أن أتعلم منك الانضباط مع الولد أكثر.. حتى تكون لدي القدرة على الإصلاح.

وهذا الطفل سيكون لديه نوع من أنواع الانطوائية ولمن يكون لديه حب اجتماعي وتفاعل فهو منطو داخل الحضانة أو في المدرسة وسيشعر هذا الطفل دائهًا باليأس وبالنقص وسيكون لديه تردد في كل شيء لأنه لم يتعلم أن يحاول بنفسه.

ومن المبالغة في التسلط أن ولدًا يكون عمره ١٠ سنوات وأمه مازالـت تحممه.. وهذه ليست طريقة تربية إطلاقًا.

- أم تقول ابني ليس لديه ثقة في نفسه ومتردد وكأنه ليست له شخصية وهو ليس اجتهاعيًا ولا تجد لديه عزيمة وهو عدواني ومخرب.. يغضب بسرعة، وأنا أقول لتلك الأم إن عليك أن تراجعي نفسك وتراجعي سلوكه حتى تدركي لماذا يتصرف طفلك بتلك التصرفات.







#### التدليل





#### 222 الخطا الخامس والمشرون

إن التدليل دائم له آشار سلبية وهو يذكرني بمن ينفخ في البالون، وسيشعر الطفل أنه لابد أن يكون محور اهتمام من الجميع ونتيجة لهذا الشعور فهو يتوقع من كل الناس نفس المعاملة فإذا ذهب للحضانة سيجد الفصل به عدد من الأطفال فأصبح الاهتمام ليس به فقط، فتصبح انفعالات هذا الطفل طفولية جدًا لهذا سيتأخر هذا الطفل في النضج الاجتماعي والانفعالي.

## السبب 🔁

إن سلوك التدليل يحدث غالبًا مع الطفل الأول أو الحفيد الأول أو الطفل الأوحد أو الطفل الذي أنجب بعد طول انتظار.



يجب أن يدرك الآباء والأمهات وكل من يقومون بتدليل الطفل أنه سينتج عن هذا السلوك طفل ليس لديه نضج اجتهاعي لأنه لن يتمكن مع التعامل مع الآخرين لشعوره أنه إنسان مهم جدًا وذو قيمة.

فالتدليل يجعل الطفل يعتمد دائهًا على أبيـه وأمـه ولا يقـدر عـلى تحمـل المــنولية. والطفل المدلل يعاني من المشكلات النفسية بعبد قبدوم مولبود جديبد لو الديه لأنه سينافسه حيث يجعل الاهتمام ليس به وحده.



- الطفل الذي يرفض الذهاب للمدرسة هو الطفل المدلل لأنه لا يجد في المدرسة نفس المعاملة التبي اعتباد أن يُعامل جها، والغريب أن أم هذا الطفل لا تشعر أن لديها إفراطًا في تدليل ابنها فتلقى باللوم على المدرسة قائلة إن المعلمات لا يراعين نفسية الولد فينتج عن هذا نقل هذا الطفل من مدرسة لأخرى باستمرار.

لقد انتهيت من سرد خسة وعشرين أسلوبًا تربويًا خاطئًا يجب البعد عنها تمامًا أثناء التربية فإذا استطاع المربي إدراك الخطأ فإنه سيعالجه وسينتج عن ذلك طفل حسن الخلق متمسك بالمبادئ مدرك أهداف عما يدفعه للتحرك نحو الإمام باستمرار.





# الطفل العنيد

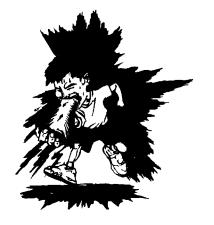

إن الطفل العنيد هو الطفل الذي لا يتجاوب فهو كالشريك المخالف، ونجد أن آباء وأمهات الطفيل العنييد لا يستطيعون أن يتحركوا في الحياة بشكل سلس وبسيط، ويومهم يمر ثقيلاً جدًا عليهم، والطفل العنيـد هـو الذي يصعب تحفيزه، لذا يشعر الكثير من الآباء والأمهات بالعجز أمام أولادهم بل يصل الأمر في حال بعض الأمهات أنهن يبكين أمام أولادهن ويسألن أطفالهن: كيف تريدون منا أن نتعامل معكم؟

بداية أقول فيها يخص العند عند الأطفال إنه يجب عدم وقوع الوالبدين ف أي من الأخطاء التربوية السابقة لأنها تؤدي بـشكل أو بـآخر إلى تركيبة الطفل العنيد المتعب، الطفل الذي يحبر أباه وأمه.

وهنا يجب أن يدرك الوالدان أن التربية هي فن وعلم، فن في ســلوكياتنا وتعاملاتنا مع الطفل وعلم يجب تلقيه.

فالتربية ليست هي الإنفاق العام أو الرعاية الطبيعية من قِيل الأب أو الأم تجاه أولادهم .. إن التربية ما هي إلا عبارة عن تحسين السلوك وتغييره وفي نفس الوقت إضافة سلوك لم يكن لدى الطفل .. معنى التربية تهيشة الأجواء المناسبة لتغيير تركيبة الطفل وسلوكه أو تعديله وبالتبالي الآبياء والأمهات قادرون على تحمل قضية التربية بتهيئة الجو العام الذي يساعدهم في قضية التربية.

لعل حديث ابن عمر رضي الله عنها الذي أخرجه الشيخان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعينه والحراة راعية في إهله ومسئول عن رعينه والحراة راعية في بيث زوجها ومسئولة عن رعينها.. "فهذا الحديث هو أساس وقاعدة التربية لأنه لابد أن يكون هناك شعور بالمسئولية تجاه الأولاد فلابد من القلق والخوف في مسألة رعابته للأولاد .. أو في أي مسئولية تحملها الإنسان لابد من الحفاظ عليها والقلق من حدوث أي قصور في تأدينها لأنه مسئول عنها يوم القيامة.

أضف إلى هذا حديث الفطرة "ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فعابواه يهودانه أو ينصرانه أو يهجسونه كها لنظج البهيمة بهيمة جماء".

هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وبالتالي كلكم راع لأمانة، فعلى المربي أن ينتب بأي منظومة يـؤدي تربيته.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اكرموا اوالدكم واحسنوا ادبهم" (رواه ابن ماجه) عن ابن عباس رضى الله عنها.

#### 💳 كيف تتكون الشخصية؟

لماذا نجد طفلاً صعب المراس وطفلاً سهل التعامل معه، عندما يولد الإنسان تولد معه عوامل وراثية منقولة من الأب والأم والأجداد والأعهام والأخوال وغيرهم، لهذا نجد طفلاً لم يره جده لكنه يتصرف مثله تمامًا في شيء معين، أو نجد طفلاً يأخذ ما لا يحق له أو نجده عصبيًا كعمه أو .. فهذه هي العوامل الأولية التي يولد بها الطفل، ثم يبدأ هذا الطفل في الخوض في جو عام للتربية، الجو العام يتمثل في قضية التعليم والتوجيه، ويجب أن يكون هناك دافع يدفع الطفل للتحرك، هذا الدافع يعزز السلوك.

مثلاً إذا أرادت الأم من الابن أن يلبس بسرعة فلن يتحرك الولد إلا إذا عرف أنه سيخرج وإذا لم يتحرك بسرعة سيُحرم من الخروج فيفهم الطفل أنه كلها أسرع في اللبس أسرع في الخروج.

#### 🚾 قواعد لضبط السلوك 🕮

 ا = يجب أن يفهم الوالدان لماذا يتصرف ابنهم بهذا السلوك.. هل لأنه ليس لديه أدب أم أنه يغيظ والديم أم أن الأمر طبيعة في الولد أم أن من طبائعه عدم الفهم أو لديه صعوبات في عمليه التعلم. أذكر أمّا كان لديها بنت مستوى ذكائها فوق المتوسط والأم تريدها أن تصل لمستوى ذكاء أعلى أما البنت فكانت تعاني من تعسر دراسي، فسألت الأم: كيف تذاكرين لها؟ فعرفت أنها تذاكر لها بالعنف والبضرب والقسوة وتطلب منها دائمًا التقدم والتحسن ولم تسأل الأم نفسها أبدًا لماذا لا تتقدم البنت ويتحسن مستواها.

إذن لابد من الفهم لماذا يفعل الطفل هذا السلوك.

٢ -- عدم إدراك الوالدين أن مشكلات الأطفال تحتاج لوقت طويل حتى يتم علاجها، فلابد من وجدود سياسة النفس الطويل مع مشاكل الأطفال حتى يستجيب الطفل للعلاج.. وعلميا يحللج الطفل من شهر ونصمه لشهرين حنى ننج عملية نغييراي سلوك لديه.

يجب أن يدرك الوالدان أن الطفل يحتاج لوقيت حتى يغير سيلوكه.. فالوقت جزء من علاج أي مشكلة سلوكية عند الأولاد.

٣ - يجِب مراعاة مسألة ضم ب الأطفال فنجد الآباء والأمهات يفترون على أبنائهم ويقسون عليهم ويستخدمون أدوات كثيرة جدًا في ضرب الأطفال بداية من استخدام اليد حتى استخدام أنـواع كثـيرة مـن القـذائف سواء كانت هذه القذائف من الأكواب أو الأحذية أو حزام أو غيره.

وهناك أمهات يضربن أطفالهن دائيًا عند الأكبل لأنه يأكبل بطريقة لا ترضيها.. لقد قلت إنه عليها تركه يعتمد على نفسه وعليها أن تساعده لا أن تعنفه.

٤ - يجب تجنب التناقض والازدواجية من قيمة إلى أخرى أو من موقف تربوي لموقف آخريؤ ثر على تفكير الطفل حيث يُحدث عنده نوعًا من الاختلاط والتشتت، وهناك الكثير من الآباء والأمهات تبصر فاتهم بعيدة كل البعد عن القيم التربوية.

إن هذا التناقض يؤثر في نفسية الأطفال بشكل كبر.

٥ – البعد عن الخلافات الأسرية لأنها تبؤثر في نفوس الأبنياء.. فعيلي الزوج الذي يختلف مع زوجته أن يفصل هذا الأمر عن كونـك أبـًا وكونهــا أمًا، فأنتها مع أبنائكها مربيين والاختلاف في وجهات النظـر كـزوجين لـيس معناه اختلاف في وجهات النظر كمربيين.

٦ - مراعاة الفروق الفردية عند التعامل مع الأطفال ينبغي أن يكون لدينا مفهوم العدل في التعاملات ما بين الأولاد.

إن اختلاف الأطفال في الصفات الوراثية وغيرها من الأمور تؤدي للاختلاف في سلوكهم وطبائعهم، وعلى المربي أن يعرف نوع الطفيل الـذي يتعامل معه وأن يراعي الفروق الفردية بين الأبناء.. فهـذا الابـن حـساس يستجيب بالكلام والآخر بارد لا يستجيب، وبالتالي يجب مراعاة الفروق في التعاملات مع الأطفال.

٧ - يجب التدرج في تعديل السلوك حيث يكون لدينا نوع من التـدرج في المعاملة حيث يعامَل كل طفل على قدر سنه. ٨- يجب تشجيع الطفل والثناء على تصرفاته وأفعاله الجيدة مها كانت بسيطة؛ لأن الطفل لا يشعر أن ما يفعله بسيط وإنها يشعر أنه يقوم بعمل كبير ومجهود ضخم، فإذا حصل الطفل على درجة ٩ من عشرة فنثني عليه ولا نقول له: لماذا لم تحصل على الدرجة النهائية؟

وأخيرًا علينا تجنب كل الأساليب الخاطشة التي تكلمنا عنها سابقًا كالإفراط في الحياية والإهمال والتسلط والتدليل.

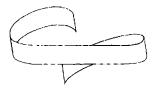

# صفات تميز الطفل العنيد

هناك صفات تميز الطفل العنيد عن غيره، وهي:

الرغبة في السيطرة فالطفل العنيد يريد دائيًا أن يقود ويسسيطر على
 المنطقة فنجده يمشى أمام أمه وأبيه.

 ٢ - الطفل العنيد يتميز بالانتهازية الاجتماعية فعندما يجيء لوالديه ضيوف أو يذهبون لأحد نجده يتحرك كثيرًا بحركات عنيفة كالقفز والتكلم بصوت عال.

٣ - لا يشعر الطفل العنيد إطلاقًا بأنه سبب لأي مشكلةً وأذكر طفلاً كان في سن الحضانة وكان له زميل عمره ثلاث سنوات وكان من أصغر الأطفال في الحضانة.. فكان الطفل الأول يضرب هذا الولد الصغير ضربًا شديدًا جدًا فلم سألت الولد لماذا تفعل ذلك؟ قال: هو الذي يحب الضرب.. إذن الطفل العنيد يلقى بأخطائه على غيره.

 الطفل العنيد يكون لديه القدرة على تحمل قدر كبير من السلبية فمها عوقب هذا الطفل لا يغير هذا شيئًا معه إطلاقًا .. فيجعل الأب والأم لا يدريان كيف يتصرفان معه.

وهناك ثلاثة أصناف من الآباء الذين يكونون مسئولين عسن صفة العند لدى أطفالهم.

الصنف الأول: الآباء المسالمون الذين يتركون الطفل يتصرف كما يـشاء فلا يتدخلون إطلاقًا إلا بقول: لا تفعل ذلك يا حبيبي. الصنف الثاني: الآباء الذين يتصفون بالعند، وسبحان الله سنجد الأم أيضًا تتصف بالعند.. وهذا ذكرني بقول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء

فنجد الطفل تربى على العند وشرب من والديه.. فتعلم أسلوبهما، إنــه لا يفل الحديد إلا الحديد وبالتالي سيدخل معهما في صدام.

الصنف الثالث: الآباء المترددون الذين يكونون أحيانًا مسالمين وأحيانًا يستخدمون الشدة والعصبية وأحيانًا هادنون، فهم ليس لديهم نهج تربـوي واضح.

### والسؤال هنا كيف اجعل الطفل العنيد يلين؟

نحن نشبه الأطفال دائمًا إما بالحصان أو الجمل ، فالحصان من الحيوانات سهلة السيطرة عليها فقطعة من السكر أو جزرة تجعل الحصان يدور التراك خلفها فهو يريد الحصول عليها وبالتالي الحصان مثال للطفل الذي يستجيب بالتحفيز.. وبالتالي سيكون من السهل قيادة هذا الطفل.

أما الجمل إذا برك في الصحراء فلن تستطيع أبدًا أن تجعله يقوم مهما ضربه صاحبه أو شد عليه، لهذا تجد صاحب الجمل والقائد الذكي يحضر قطعة فحم ويضعها تحت الذيل فلا يبرك الجمل أبدًا طوال الرحلة إلا إذا أراد قائده أن يجعله ينزل وينخ.. فذا فإن الجمل مثال للطفل العنيد الذي لا ينفع معه شيء.

# الحيلة الاولى: حيلة الانتحاب أو البكاء حيث بلجاً الطفل للبكاء

الحيلة الاولى: حيلة الانتحاب أو البكاء حيث بلجأ الطفل للبكاء كوسيلة ضغط على والديه ليفعلا له ما يريد فنجد أمّا تقول عن ابنتها أنا لا أستطيع أن أسيطر على ابنتي لأنني كلها أردت أن أحرمها من شيء معين تبكي بشدة وأنا لا أقدر أن أتحمل رؤيتها وهي تبكي..

إن هذه الابنة استطاعت أن تستخدم وسيلة البكاء لتـضغط عـلى أمهـا وأبيها لتفعل ما تريد.

إذن الحيلة الأولى هي حيلة الانتحاب أو البكاء والتي يلجأ إليها الطفل ليسيطر على الموقف.

الحيلة الثانية: الضغط على الجانب العاطفي فنجد الطفل يجلس في جانب الغرفة وينظر نظرة الشخص المنكسر فتسرع الأم بفعل ما يريده قائلاً إن الولد سيتعب نفسيًا.

الحيلة الثالثة: التعسف، فيبدأ الطفل برطم رأسه في الأرض فتخاف الأم عليه بإعطائه ما يريد.

الحيلة الوابعة: المساومة، يلجأ الطفل للمساومة فيقول سأذاكر بعدما أشاهد التلفاز.. سآكل بعدما ألعب على الكمبيوتر.. وهنا يجب على الأمهات عدم تنفيذ الطلب الذي يساوم الولد عليه ولكن ما يحدث أن الأم تلبى للطفل طلباته.

الحيلة الخامسة: حيلة استحالة التنفيذ وهي وسيلة يقع فيها الوالدان كأن تقول الأم للولد لو فعلت كذا لن أكلمك طوال العمر فهذا عقاب يستحيل تنفيذه فيفعل الولد ما يريد.

الحيلة السادسة: وهي دخول الأب أو الأم في نقاش مع الولـد عـلى فعل شيء، وفي نهاية الحوار يقول الولد لا تضغطوا على.

وهناك وسيلة أحيانًا يلجأ الطفل إليها وهي حيلة التهديد فيقول الطفل لو لم أخرج سألقي بنفسي من الشرفة، وهنا أقول إنه عليك أن تعلم أن الطفل العادي الضعيف الطبيعي لن يؤذي نفسه أبدًا.

ولا يجب التجاوب مع الطفل إذا لجأ لاستخدام تلك الحيل.

#### طرق لحد العند لدى الطفل عليها

- لابد من التركيز على إيجابيات هذا الطفل وشكره دائمًا وأن نعطيه انطباعًا جيدًا على إيجابياته.
- يجب إعطاء هذا الطفل الكثير من الوقت للتكلم واللعب معه وليس للتوجيه فقط لأن هذا يؤثر بشكل كبير في الطفل.
  - تخصيص وقت لجلوس الأسرة كاءا معًا وجلوس هذا الولد معهم.

#### العنيد؟ \_\_\_\_\_ كيف نحل مشكلة الطفل العنيد؟

#### ١ - ضع سلوكًا محددًا كهدف للتبليغ:

يجب تعديل السلوك بالتدريج إذ يجب على الأم تحديد سلوك واحد فقط سيئ في هذا الطفل ويتم علاجه والتركيز عليه كما يجب على الوالدين شكر الطفل على أقل جهد يبذله الطفل نحو التغيير، ضع لنفسك السلوك الذي تريد أن تراه في طفلك.

حضع أول علامة تدل على تغير الطفل. وعند أقبل تغير يمكن أن
يصبح عليه الطفل يجب أن تعترف له بأنك تلاحظ هذا التغير ودائمًا قبل
للطفل ما تريد منه بالتحديد.

٣- يجب أن يكون هناك وقت للعب مع الطفل العنيد ويكون اللعب بمستوى الأولاد وبقوانينه وبتشريعاته هو.. وأثناء اللعب حاول أن توجهه توجيهًا جيدًا.. اللعب أحد الوسائل التي تغير سلوكيات كثيرة جدًا لأنه من خلال اللعب أستطيع أن أعلم الولد كيف يتعاون وكيف يكون لديه إيثار في إعطاء الكرة لغيره من الأطفال.. كما يعلمه روح المثابرة والرغبة في النجاح وتقبل الهزيمة وعدم الإحباط.

#### 236 الطفل العنبو

هناك طريقة من الطرق تتبع مع بعض السلوكيات السيئة تسمى طريقة الوقت المستقطع وهي جلوس الطفل على كرسي العقاب لمدة خمس دقائق وأثناء جلوسه على الكرسي عليه التفكير في الخطأ الذي ارتكبه.. يسأل نفسه هل سيعود إلى هذا الخطأ مرة ثانية؟

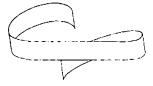

## خاتبة

إِن أُولادنا أَمانة في أعنافنا، فإياكم وخيانة هذه الأمانة، يقول الله تعالى: يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُوْنُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحَوُّنُواْ أَمَنَنَتِكُمْ وَأَنتُم تَقَــلَمُونَ ﴿ الْاَنفالِ].

ولقد أعطانا الله تلك الأمانة على الفطرة.. يقول صلى الله عليه وسلم:
"كلكم يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو ينصرانه أو يوجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء".

فالطفل كالعجين الذي يسهل تشكيله؛ لذا على الآباء والأمهات تعلم أصول التربية الصحيحة.

وفي النهاية أذكركم بقوله صلى الله عليه مسلم " **من ربحه وليذا** حنح يقول V إله V إله لله لع يحاسبه الله "

إن هذه الأمة تحتاج إلى جيل صالح ، وليس طالح.. جيـل واع ولـيس مغيب.. جيل واثق وهذا بالتربية الجيدة وأقول إن أغلى ما يمكن أن يـصنعه الإنسان في الحياة هو أن يكون لديه ولد صالح.

#### الفهرس

| الصفحة                               | الموضوع                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| لدافع الذي جعل الطفل يخطئ ١٢         | الخطأ الأول: عدم الوعي الكامل با      |
| عامل مع أخطاء الأطفال٢٦              | الخطأ الثاني: عدم طول البال في الت    |
| طفل طوال اليوم ٣٤                    | الخطأ الثالث: فرض الأوامر على ال      |
| م فرض الانضباط على الطفل ٤٠          | الخطأ الرابع: خوف الآباء ورفضه.       |
| . العقاب البدني عند تربية الطفل ٤٨   | الخطأ الخامس: عدم مراعاة ضوابط        |
| ٧٠                                   | الخطأ السادس: الإهانة والتحقير .      |
| ، الأبناء٨٧                          | الخطأ السابع: التفرقة في المعاملة بيز |
| ـة مـن قيمـة إلى أخـرى أو مـن موقـف  | الخطأ الثامن: التناقض والازدواجيـ     |
| ۸۸                                   | تربوي لموقف آخر                       |
| م تربوي موحد بين الوالدين ٩٦         | الخطأ التاسع: عدم الاتفاق على نهج     |
| ب والأم في المنزل طوال الوقت ١٠٤     | الخطأ العاشر: عدم بشاشة وجه الأن      |
| لاد مقارنة غير عادلة                 | الخطأ الحادي عشر: المقارنة بين الأو   |
| رق الفردية عند التعامل مع الأطفال١٦٦ | الخطأ الثاني عشر: عدم مراعاة الفرو    |
| شرط الطفل                            | الخطأ الثالث عشر: قبول الوالدين ا     |
| عود المتكررة للطفل                   | الخطأ الرابع عشر: الإسراف في الوع     |
| عقابًا عرضيًا على سلوكه الجيد ١٣٢    | _                                     |
|                                      |                                       |

| الموصوع                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| الخطأ السادس عشر: عدم احترام وعدم زرع الثقة في نفوس أطفالنا . ٣٨ ا |
| 50 نصيحة لزرع الثقة في الأبناء ٥٢ ا                                |
| الخطأ السابع عشر: عدم التدرج في التعامل مع الطفل ١٨٠               |
| الخطأ الثامن عشر: عدم معاقبة الطفل على سلوكه الخاطئ الصادر منه ١٨٤ |
| الخطأ التاسع عشر: عدم الإيحاء الإيجابي للطفل ٨٨                    |
| الخطأ العشرون: عدم إشباع حاجة الطفل للرحمة والحب والحنان ٩٢ ا      |
| الخطأ الحادي والعشرون: اعتبار الطفل مازال صغيرًا ٩٨                |
| الخطأ الثاني والعشرون: الحهاية الزائدة                             |
| الخطأ الثالث والعشرون: الإهمال                                     |
| الخطأ الرابع والعشرون: التسلط                                      |
| الخطأ الخامس والعشرون: التدليل ٢٠                                  |
| الطفل العنيد ٢٤                                                    |
| خانمة                                                              |





# كتابي PDF

كتابي PDF موقع تحميل كتب وروايات

تحميل كتب اسلامية / تحميل روايات عربية / تحميل روايات عالمية مترجمة / تحميل كتب تطوير النذات / تحميل كتب طبخ / النذات / تحميل كتب طبخ / انضم لعالمنا على مواقع التواصل الإجتماعي

